

# مذاهب وشخصيات



نائيف: محدرب البيوى نغديم: محت عط

### تعتدريع

لم أجد شخصية من الشخصيات الاسلامية اتسمت بالشجاعة والثبات على المبدأ كشخصية أحمد بن حنبل ، فهو نموذج فريسد وجبهة من الحياة العالمية التى نعتز بها ونفخر ، فلم يحفل بالتعذيب والاضطهاد في سبيل فكرته التى اخترت في ذهنه وجاهر بها .

لقد كان مثالا للورع والزهد يتعفف عن عطايا الخلفاء حتى لا يستذلوه أو يؤثروا عليه أدنى تأثير على حين أن غيره فى عصره كان يتلهف عليها بل يسمى اليها .

وكان عالما متجردا وهب نفسه للعلم ، وقد أعانه على ذلك عدم تعلقه بالدنيا وانصرافه عنها وحافظة نادرة وذاكرة قوية فقد كان يحفظ آلاف الاحاديث ، وتحرج يبلغ الى حد الوسوسة وهذا منتهى الأمانة العلمية فاذا سئل عن حديث لم يشأ أن يرويه من ذاكرته بل يرجعالى كراساته المدونة حتى لايدع كلمة أو يغير لفظا وافه لكلام الرسسول صلوات الله وسلامه عليه ينبغى ألا يروى بمعناه .

وأعانه أيضا حب للخلوة ، وانطواؤه على نصه حيث يكون التفكير المجرد والتأميل العميق وحيث تنفتح للعالم آفاق واسمعة من المعرفة ، وحلول لعمير المشكلات العلمية .

وابن حنبل ثقافته عربية خالصة ، نابعة من كتاب الله ، وأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وماروى عن الصحابة والتابعين ، وتأثر من غير شك بمعاصرة الامام الشافعي كما ذكر المؤلف .

ولعله من بين الأثمة الذين يتمسكون بحرفية النص ، ولا يكادون بيمدون فى التخريج والتفسير والجدل . ولبن حنبل كتب عنه الاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة مؤلف ضخما ، ولكن مشل ابن حنبل فى حاجة الى أن يعكف عليه كتاب وكتاب ممن تعرسوا بالدراسة الاسلامية ، وتعمقوا روح الفقه والتشريع على أن هذا البحث يمتاز بالأسلوب الأدبى العلمى أى الذى يجمع بين المادة العلمية والصورة الادبية مما جعله محببا الى النفس .

ولأترك القارىء ليعيش مع شخصية من الشخصيات الاسلامية. الفذة ، المتعددة الجوان ، المشرقة في تاريخنا .

محمد عطا

# بسالدارخمارجم معت رمة

أكتب هذه الصفحات المتواضعة عن أحمد بن حنب ل الأكثر من سبب •

فالرجل مجاهد مثابر تعرض لأفسى ضروب المحن ، وتحمل أشق مرهقات البلاء ، فكان الشجاع القوى المكين ••

والرجل عالم فقيه له مذهبه المعتمد وتلاميذه العظام ، وقد ترك فى المجتمع الاسلامي لعهده دويا يجلجل وصدى يرن ومازال تأثيره النفاذ يسير من قرن الى قرن فى دنيا التشريع والقانون فيهدى الى طريق أمثل ويشير الى خطة مجباه ٠٠

والرجل علم خافق فى موكب الأخلاق النبيلة فقد احتقر شهوات النفوس وارتفع بغرائز البشر الى مقام وضى، ترفرف فيسه أجنحسة الكرائمة والعزة ، حتى صارت حياته كتابا فى السلوك الانساني يقرؤه من يريد لنفسه شرف الحياة ومجد الأبد وسعادة الآخرة ٥٠ وان رجلا كبيرا له هذه الصفات لجدير أن تقدم حياته فى كتاب ٥٠

ولن نزعم أننا نكتب حياة الرجل مبتدئين ٥٠ فقد كتب عنه الكثير من المؤلفات فى القديم والحديث ولكننا نسلك فى الحديث عن الرجل مسلكا تتميز به وننفرد ، فنحن نحاول أن نجعل من حياته قصة واقعية تنبض بالحركة وتجيش بالقوة ، وعمل كهذا لا بد أن يصطدم بعقبات شائكة تعترض سبيل القدول وتقطع تيار التدفق والتشويق فهناك حقائق علمية دقيقة يزعجها كثيرا أن يكتنفهاالتصوير

الأدبى بظلاله وأضوائه ، ولئن جازت القصة الفنية فى حياة بطلحربى أو زعيم سياسى ، أو شاعر عاطقى قانها فى حياة عالم محدث له مذهبه التشريعى ومنهجه الفقهى قد تكون مدعاة السطحية والضحولة ولسكنة حاولنا جهد المستطاع أن نحفظ للبحث العلمى حرمته المنهجيسة فى فصول هامة تدور فى فلكه وتتخايل فى نطاقه دون أن تتخلى عن وضوح العبارة وبلاغة الرد وسلامة البرهان أما أبواب البطولة والنضال فقد استطاع الفن الأدبى أن يمدها بألوانه الحية وهى ألوان هادئة لم نشأ أن نزيد فى توهجها زيادة ترتفع بالواقع الى الخيال ولكننا نجعل منها مصباحا يضىء الطريق الى الحقيقة لتظهر فى نطأقها الواضح وضيئة المالم مشرقة السمات .

على أنا نكتب هذا الكتاب ، لا ليكون صفحات من التاريخ العلمى والسياسى فحسب بل ليكون مجال عظة بالغة وقدوة مصطفاهه فكتب السلوك الانسانى فى ميدانى التربية والأخسلاق لا تستطيع بعفردها أن تنهض برسالتها المجيدة دون أن تتخذ من مواقف العظماء فى سجل التاريخ أمثلة واقعية ملموسةللصبر والكمال والترفع واللبات وما الى ذلك من ضروب الفضائل وصنوف المحامد . فاذا استطاعت كتب التراجم أن تقدم هذه الأمثلة الرائمة لطلاب المعرفة فانها تتيح للانسانية نضوجا كاملا ينهض بها الى أوج السعادة كما تهيى اللاجياله المتعاقبة أن تسلك جادة الفضيلة عن أسوة حميدة واقتداء مجيد .

ونعن فى حديثنا عن الامام لم نشأ أن نفض النظر عما نختلفه واياه فى تقدير عن الاعمال والاقوال فلكل انسان منحاه ومشربه مه ولن يكون اختلاف وجهات الرأى موهنا الأواصر المحبة والاعجاب بل ان ذلك أمر طبيعى فى دنيا تختلف فيها المؤثرات والمقومات وهو الدليل الاكبد على أنسا لم نقف فى حديثنا التاريخى موقف الدفاح ( ولكنا نقف موقف القضاء » فاذا كان للمحامى البارع أن ينتحل الأسباب فليس للقاضى النزيه غير الحيدة والانصاف •

لقد حاول القرن العشرون بما ابتدع من فنسون العلم ووسائل

المعرفة أن يشوه بعض الفضائل الانسانية فيردها الى نوازع تفسسية ترجع الى حب الذات واشتهاء السيطرة حتى ليكاد بعض دارسي علم النفس أن يرد كل مكرمة فاضلة الى أصل مريض تنسرب أفاعيه في أطواء ألنفس حتى كادت أن تنسوه معانى الفدائية والتضحية والايشار ولن نجد سلاحا بتارا تقضى به على هؤلاء المفترضين من علماء التحليل والتشريح غير أن نقدم لهم تواريخ صادقة لأناس واقعيين سموا عن نزواتهم فارتفعوا عن رغبات الجسد والنفس أشرف ارتفاع وآثقاه تم نقول لهؤلاء الدارسين الغلاة أمامكم تلك المثل الخالصة وآلعبرالخالدة ففيها الدليل الحي على السمو بالغرائز والارتفاع عن الرغبات والمآرب • • فليست اذن دواعي الهبوط والانحندار أمراً محتوماً • • ولكنهـ ا تجد فناءها العاجل في التربية الصالحة والنهج القسويم ٠٠٠ وحيساة كحياة أحمد بن حنبل في ترفعه وشموخه ، وفي تواضعه والكساره ، وفى ثباته وصرامته من أقوم الأمثلة المفحمة وأعدل البراهين المنتقاة ٠ ونحن فى الواقع لا تؤرخ لأحمد وحده ولكننا نكتب عن عصر حافل بالاحداث مضطرم بالفتن والثورات جياش بالآراء والمعتقدات وقم كان أحمد قمة عالية في دنياه فاذا تحدثنا عن مواقفه وآرائه فانسل تتحدث عن رجل قاد مجتمعه وأثر فى توجيهه وشارك فى بنائه وبذلك نرسم صورة هذا العصر الزاخر في معرض التحليل التاريخي لفرد من أبنائه ومازال القادة من الرجال يلخصون أحداث أحقابهم في مواقفهم الفاصلة ومعاركهم الحاسمة والبطل مرآة جيله كما يقال •••

لقد كان من الغريب الشاذ أن ينفرد الساسة من الملوك في عصور الارستقراطية الشامخة والوزراء بتمثيل عصورهم المختلفة في موكب التساريخ دون أن يكون لسواهم الا مانسدر من العلماء والمصلحين حسيهم القسوى في التعبير والتمثيل مع أن هؤلاء \_ باندماجهم الشعبي ـ أصدق دلالة وأوضح صورة من أولئك فاذا التقت كتاب التراجم في عصور الديمقراطية الحديثة الى الكلام عن أبطال الحرية والكرامة من رجال الشعب فانها يستغفرون عن تقصير معيب وقع فيه أسلافهم من المؤرخين حين جملوا القصور وحدها موضع العناية والاحتفال وقد

كان فى تاريخ ذوى البسالة والنضال مجال متسع للحديث كى يتبوأ كل مناضل صبور مكانه الحق فى حرم الخلود من ناحية و ولننفى من ناحية ثانية تلك السآمة المملة التى ترين علينا بفتورها العازف حسين طالع تاريخا تقليديا لأناس قذفت بهم الوراثة الى قمم النباهة دون أن تسعفهم الموهية الدافعة فظلوا فى أضوائهم الباهرة متضائلين منكمشين.

آن لنا أن نفغل الحديث عمن لايستحقون الحديث ثم تنجه به الى قوم بذلوا العرق واللدم والدم حتى أدوا رسالتهم الخالدة فى الحياة ٥٠٠ وأحمد بن حنبل أحد هؤلاء بلا نزاع واذن فهو جدير كل الجدارة باهتمام المنصفين ٥٠٠٠

وقد قرأنا فيما كتب عن الرجل أخبارا كثيرة تحتشد وتتزاحم ، ولم نشأ أن تتخذ مما وقعنا عليه جميعه مادة للحديث بل عمــــد كا الى مايكشف عن شخصيته ويرسم منهجه فسلطنا الضـــوء عليه من ئافذة التحليل والنقد ، فرب خبر صغير يكتب في سطر واحد فيكونأصدق فى الدلالة على سلوك صاحبه من مئات الأخبار ولذلك كان موضع الاختيار فى التسجيل والتعليق فهو على وجازته الضئيلة مفتاح سهل لباب الشخصية الموصد ، تديره فيكشف لك ما بالداخل من محتويات تزدحم بالمبالغات وتفيض بالاغراق ، وقد قرأنا كثيرا مما تلاطم موجه ف هذا المحيط الزخار ولكننا لم نشأ أن نكشف عن مبالغتها الزائفة بل عمدنا الى ماقامت الدلائل على صحته فأخذنا منه الشاهد الذي لايخطىء وسرنا معه فى اتجاهه المنطقى حتى انكشف لنا الامام ــ جهد الطاقة ـ بعواطفه ومشاعره وخلجاته من جهــة وبأفكاره ومذهبــه ومنطقه من جهة ثانية ٥٠ ونرجو أن نكون بذلك قد وضعنا صورته الصلدقة في اطار أمين يبرز أدق الملامح ولايغفل مايستتر وراءها من نبض والفعال ، نرجــو ذلك ونأمله وعسى أن نصـــل بالقـــارىء الى مانريىد •

## عطريفوح

هل كان يدرى هذه الفتى الناحل الذى يحمل أوراقه مختلفا الى مساجد بغداد وفى مشيته تؤدة واطمئنان وعلى محياه جد واهتمام أنه سيصبح ملء السمع والبصر بعد أمد قد يطول ? وهل كان يدرى قرناؤه ولداته أفهم يحفون بطالب علم ذى مستقبل مرموق تنتظره الحظوة العالية وترتقبه الشهرة اللامعة ليصبح فيما بعد نجما ساطعا متألق الأضواء • ؟

ذلكم هو الفتى أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث الحجة العظيم ٠٠٠

ولد فى شهر ربيع الاول فى بغداد سنة ١٩٦٨ لأسرة عربية خالصة من شيبان وترعرع فى أكناف هذه القبيلة ذات التاريخ المجيد فسرت فى عروقه دماؤها الأبية النقية وتدارس مايرويه الثقاة عن أعلامها البواسل فى الجاهلية والاسلام وحمد الله اذ رأى له سلفا طيبا تتأرج سيرته بالمحامد فهو أصيل معرق ينتمى الى قوم ذوى حسب وتاريخ ٥٠٠٠

هــــذا جده القائد الباسل المتنى بن حادثة الشبياتي يحمل الراية المحمدية في ميدان الفتوح الاسلامية فيطير من نصر اللى نصر ويوطىء للاسلام في بلاد الوثنية فتتقــدم الجيوش الظـافرة تحت لوائه الى العراق والى فارس ميمونا منصورا ثم تتداركه رحمــة الله فتصمد روحه المجاهدة الى سمائها قريرة بما هيأ لها الله من رضوان ، سميدة بما قدمت للاسلام من أمجاد.

وهذا معن بن زائدة الثنيباني مضرب المثل في الحلم والشجاعة يتخذ علماء الاخلاق من سيرته مثلا رائما لسعة الصدر وحلاوةالصفح ونبل السمات رهو بعد فارس الحومة ، المعلم يميسل الى بنى أميسة فيذود عن حوزتهم وينافح عن سلطانهم حتى اذا اجتمع السلمون على يست آخر لبنى العباس انضم الى الجماعة ووقف يوم الهاشمية دون أبى جغفر المنصور يرمى أعداءه ويناوى، معارضيه . حتى ترجح كفته ويقتاد النصر بعد جموح ٠٠٠٠

وهذا يزيد بن مزيد الثبيباني ترمى به الخلافة العباسية الى أقوى الخصوم شوكة وأشدهم شكيمة فينهض للجلى فى بسالة واصرار ، ويلاقى الهول فى معركة فدائية مع فريق ثائر من كماة الخوارج ٠٠ فما تهن عريكته بل يسير الى النصر على راوس الكماة وجماجم الابطال ثم يرجع الى بغداد لتستقبله هاتفة مصفقة فى يوم مجموع له الناس٠٠

وهذا خالد بن يزيد ٥٠ وهذا سواه وسواه ٥٠٠

أمثلة رائمة للبطولة العالية أنجبتها هذه التبيلة الخصيبة فكانت قلادة وضيئة يزدهي بها كل شيباني طامح • • وأحمد من يوم نشسأته لا ينتخر بأمجاد وأبطال بل يتنافل حديث الآباء في تواضع عزيز نساكرا لا ينتخر بأمجاد وأبطال بل يتنافل حديث الآباء في تواضع عزيز نساكرا له أن أنبت عوده الأخضر في أرض خضراء فنما واستطال • • ماذا يريد القدر لهذا الناشيء الكريم ? أنه يهور بعينيه باحثا عن أبيه فلا بعده مقبلا عليه بوجهه الطلق وحنسانه الرحيم لقد تخطفته المنايا السود في طفولته فنشأ يتبيا يأوى الى أمه الرحيم قد تخطفته المنايا الى أرج من سيرة والده الفقيد حدثته الوالدة العنون عن هذاالجندي الباسل الذي صحب الجيوش ولازم المارك حتى أدى واجبالبطولة في ربعان شبابه فكان باستشهاده الرائع مثلا آخر يضاف الى مانقدمه من أمثال ، ثم يسأل عن جده بعد أبيه فيعلم أنه كان واليا في خاتسة المهد الأموى ولكنه ثار على الكسروية الأموية فعاون دعاة العباسين ولتي مايلقاه أصحاب المقائد المخلصة من أذى وتنكيل وقدتحق أمله في استشمال البغي فسقطت دولة وتهيأت دولة للنهوض !!

يسمع الفتى الناشىء حديث قبيلته العريقة ثم يسمع أنباء أسرته

القريبة فيرى أنه ذو نسب وحسب ولابد أن يسير فى طريق من تقدمه فى ميدان المجادة والسمو ٥٠٠ ولكن أى ميدان يريد ؟

لقد كان سابقوه أبطال حروب وهو بطبيعة الرحيسة ينفر من الدماء ويتضرم شعوره أسفا أن يفصل رأس عن رقبة أو يتطاير فراع من جسم ، فليست حومات الابطال مراده ومتناه ، ولكن هناك مجالس من جسم ، فليست حومات الابطال مراده ومتناه ، ولكن هناك مجالس هادئة للعلم يفسر في حلقاتها كتاب الله ، ويروى في رحابها حديث محمد وهي أولى بمهمته السايسة ، وان بقلبه لحنيا دائيا لأن يحفظ ويروى ، وأن يستفيد ويفيد ٥٠٥ لذلك أقبل على كتباب الله يتلوه ويستظهره حتي اذا تدفق على لسائه فيضا طهورا من لدن عزيز حكيم نفض الى حديث محمد ، يجمع أوابدء وينقل فرائده ، ويسسط الصحف الكثيرة مليئة بهديه الحميد ، وقد برح به حب الحديث تبريحا يكابد منه ما يكابد العاشق من صبابته فهو الا يفضل عنه في روحة أو بحبع الى بنته أجراه على لسائه نشيدا يترنم به ، وفي كل قراءة ينكشف له منى جديدا حتى صاد الهدى النبوى شغلا شاغلا لقلبه وعقسله ولسائه وأحبب به من مشطلة تفيء العقل وتنير القلب وتهدى الى السهاء ٠٠٠

لم يكن اكباب أحمد على القرآن والحديث بمانعه أن يدرس. قواعد اللغة وعلوم الأدب فهى الطريق الأول الى اجادة الافصاح وسلامة التعبير ولن يكون فقيه محدث بدون لغة وبيان ومادام الادب وميلة جيدة للشرح والتبيين فلابد أن يوجه اليه الشاب همته وهو سعد العربي الشياني الذي ورث الفصاحة فيما ورثه عن قبلته من أخلاق لذلك كان طريقه اللغة والادب ذلولا معدا ، فما عتم أن ألم بقواعد القول وأصول الكلام فسلم لسائه من الخطأ وساعده اطلاعه الادبي. في بحثه العلمي ففهم القرآن فهم الخبير المتضلع وانكشف له من اسرار اعجلزه مازاده إيمانا وإيقانا ٥٠ وحرص على الحديث حسوصا على الحديث حسوصا على الحديث هساحة ونصاعة وتشربته شهدا مذابا فيه بالذا وقد تألق في عينيه فصاحة ونصاعة وتشربته شهدا مذابا فيه

جلاء العقل واشباع الوجدان • • وقد سلك مسلك الجد الصارم في حياته العملية يافعاً وشابا وكهلا وشيخا فكان النا أقب ل على العلم في احدى حلقاته طالبا أو مدرسا انصرف عن كل شيء سواه واتجه اليه اتجاه من لايرى في الحياة شيئا دونه فاذا ندت بادرة شاذة من أحد رفاقه تحملها صامتاً على مضض ، واذا عنت فكاهة طارئة ليم يشارك في استحسانها بعض المشاركة بل كل شيء غير الفقه والحدث في اعتقاده هباء أي هباء وقد عرف رفاقه الأجلاء هذا عنه فكانوا لا يمزحون في حضرته فقد روى ابن نعيم عن خلف بن سالم انه قال « كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد فتنحنح أحمد بن حنبل ، فضرب الشيخ بيده على جبينه وقال ألَّا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمـزح ، (١) والفكاهة في مجالس الشرح قد تكون مرغوبة نافعــة لأنها تزيل بعض السأم المتكاثر من الجد المتواصل وتخفف كثيرا أو قليلا من أعباء باهظة ينوء بها العقل المستوعب، وقد كان رسول الله يمسزح ولكن لايقول الاحقا فمن اتجه اليها أو رحب بها من الاساتذة فله وجهــة نظره التربوية مالم يبالغ فى كثرتها مبالغة تذهب ببهاء الدرس ورونفه وتصرف الطلاب عما هم بصدده من الاستيعاب والتحصيل ولا نظن أستاذا مخلصا يبلغ بها هذا المبلغ الوبيء ولعل أحمد بن حنبــل كان بكره الفكاهة في مُجلس العلم لشيء في نفســـه فهو يعكف على دروس الفقه والحديث ولهما من التجلة والهيبة في رأيه ما يعصمهما من المسزح والتندر ، أما دروس الأدب والشعر واللغة والتساريخ فما نظن الامام يتشدد فيها هذا التشدد ، ولنا أن ندرك من ذلك شغفه الزائد بفقيم الكتاب وتعظيمه البالغ لهدى السنة ، ولم لايكون الوقارالمهيب طبيعة ملازمة تسيطر عليه في نفسه فتأبي كل مأيخدش رزانتها الجليلة من مزاح ٥٠٠ ذلك صنف من الناس يطيق ما لايطيقون ٥٠٠

هذا الوقار المهيب قد ظلله فى نشأته اليافعة فكان الصبي الناهض يين من يعرفونه موضع الاحترام والتجلة ، وله من تقواه وصــــلاحه

<sup>(</sup>١) الامام المتحن ص ٥

وارتفاعه عن نقائص لداته ما يجعله موضع الثقة من العامة والخاصة ع حتى ان نساء بفداد كن لا يأتمن غيره فى قراءة الرسائل القادمـة من أزواجهن ، اذا اغتربوا فى الجهاد والغزو فكن يسعين الى بيت أحمد وحده ، ومعهن الكتب الواردة فيفض غلافها ويقرؤها فى أدب وأمائة ثم يجيب عنها بما تريده صاحبة الشأن ويصبح ذلك كله تسميامنسيا فلا يعلم أحـد مادار بين الزوج وزوجته من حـديث ٥٠ ولولا سمعة الرجل وسلوكه التويم ما أصبح موضع الامـانة والاستقامة من نفوس الجماهير ٥٠٠٠

وأمرثان يشير الى تقواه وورعه فى صباه حيث تجمح الأهواء وترسل النفوس الى نزواتها دون وازع أو رقيب فقد كانأحد أعمامه يراسل الولاة بأنباء الرعية لترفع الى الخليفة لقاء أجر ثمين يصلح به معاشه ويرغد حياته ، وغاب يوما عن المدينة لبعض شـــأنه فكلف ابن أخيه الناشيء أن ينهض بها الى الوالى وله منه الأجر الجزيل والحظوة العالية ولعله يسكون موضع اختياره فبتدرج قدما في مناصب الدولة حتى يصل الى مايريد الناس من عزة وجاه • وانتظر الوالى أنْ تأتيه الاخبار فامتنعت وجاء عم أحمد ليقول •• انه كلف بها ابن أخيه وانعقد مجلس الثلاثة في بيت الوالي لمحاسبة المتخلف المتأخر ولكن الفلام الناشيء يصرخ في وجهي الرجلين الرشسيدين « لست من يجمعون الاخبار ـ انَّى أخاف الله » ولك أن تتصور بخيــالك من وراء النيب تضاؤل الرجلين وانكماشهما أمـــام صيحة حق مرعدة من غلام صغير ٥٠ ولك أن تتصور بخيالك من وراء الغيب عظمـــة أجعد وسموه وقد علا بالكرامة علوا فى مجلســــه وتلالأ وجهه بنور الإيمان فجعل الوالي يسترجع في خشية ويقول : ﴿ لَا حُولُ وَلَا قُونَ الإي بالله !! !! غلام صغير يتورع وفعن هالكون »

رَهِ : طَنِق النَاشيء الطَّامِح يعضر مجالس الكبَّار وسنه دونالسادسة عشرة وفي عينيه بوارق تومض بالرفعة وتكشف عما يكون لصاحبها

<sup>(</sup>١) المناقب ص ٥

حن مقام حتى قال الهيئم بن جميل ٥٠ ان لكل زمان رجلا يكون حجة على أهله ، ولقد كان الفضيل بن عياض حجة على أهل زمانه وأظن هذا الفتى ان عاش سيكون حجة على أهمل زمانه وهو يعنى أحمد بن حنبل ٠

ولقد حضر قوم من المشتغلين بالحديث والفقت مجلس الأمام السكير أبى عاصم الفحاك فقسال لهم « ألا تتفقهون وليس فيسسكم فقيه ? وأخذ يلومهم فقالوا فينا شاب صغير مسيجيء الساعة وكانوا يعنون أحمد بن حبل فما لبث أن حضر فقسال له أبو عاصم : نقسته أيوسا الفتى فأجاب فى أدب : آكره ان اتخطى اليك الرقاب ، فقسال أبوعاصم : تلكأولى دلائل فقهه ، أوسعوا له اوسعوا له • • فأوسعوا له • • فأوسعوا له • • فأوسعوا به • • فأوسعوا له ومائل فقهه ، وشعون به الى مسائل فأجاب وثانية فأجاب وثانية فأجاب وثائلة فأجاب الإجابة الموافقة فقال أبو عاصم ، وشائلة من السجائل () • • »

تلك وأمثالها حد شهادات مزكية على ملا الناس من أئمة يقولون فيسمعون ولو كانت لفير أحمد لطار بها في كل أوج وجعلها أغرودة يشدو بها في مجالس اعتداده وتباهيه ولكن الفتى يمدها تشبحيها جميلا على السير وحفا طيبا على الممل وأثرها في قسه لا يتجاوز شحذ هلايمة واحكلم التصميم ليبلغ من دينه وعلمه مبلغا ينال به حظسوة ميمونة لدى الله وحده دون اعتبار للناس وهو لذلك يرحل من مكان الى مكان ويترك فقيها ليحادث فقيها ، ودواته في يده ، يردد ما يسمع ويعفظ مايمى ، وعلى الله قصد السبيل ه

لقد طلب الحديث فى بغداد فرواه عن ثقاته العدول وكان ينهض فى منتصف الليل ليخف الى المسجد منتظرا حلقة الدرس فترحمه أمه وتأخذ بثيابه فلا تتركه حتى تسمع آذان النجر والفتى يخضع لاراخة والدته غير راض عن بقائه فى حجر بيته ولخير له أن ينهض وحيدا فى

<sup>(</sup>١) الامام المتحن ص ٢

رهبة الليل وسكونه قائما وقاعدا في مسجد وبه يحذر الأخسرة ويرجو رحمة خالقه ، من أن يظل رهين داره فلا يسعد بركوع أو بسجود ، والأم المشفقة تنظر الى برد الليل وظلامه وقطاع طريقه فتحذر أن يلم بفتاها الصفير بعض مايؤذيه فتأخذ بتلاييه حريصة شفيقة ، حتى اذا رأت الناس يروحون ويذهبون صرفته الى مبتفاه وفى عينيها أمل وعلى لسانها دعاء . •

ولم لايحب أحمد مسجد بغداد وفقه بغداد ? وهذا أستاذه هيثم بن بشير الواسطى قرئه حديث محمد فى سكينة وخشوع وكان ذا سمت حسن ونطق فصيح وله هيبة فى نهوس تلاميذه فلا يسأل عن مسألة حتى يلتمس السؤال ، ولصوته رنة حلوة عالية تتجاوب بهسا أصداء المسجد الفسيح فتحيلها نغما علويا يسبح فى الإقاق ، ومن عادته أن يسبح بحمد الله بين رواية ورواية وحديث وحديث ، فاذا انتهى من أثر نبوى رفع عقيرته الناغمة بقوله : لا اله الا الله مادا حروفها موقعا كلماتها ، فيعترى المجلس خسوع مهيب ويستشعر القوم خسسية الله وجلاله فينسون عالم الأرض ويظيرون بأجنحة الى السماء ، وما تظن باحاسيس أحمد ومشاعره عند ذلك ، وقد نسى الحياة والحياء وعاش مم آثار رسول الله . . .

عاش مع آثار رسول الله فى بغداد ، حتى اذا استنفد ما بها من علم ، عزم على الرحلة الى مختلف الجهات من يمن وحجاز وكوفة وبصرة فأخذ يلقى رجال الحديث ليكتب من أقواههم ما يقولون والرحلة فى عهد أحمد عناء لازب وجهد مرهق فلا طريق معبند ولا لفقة تهي الدابة الذلول !! !! بل اعتساف فى الوعر والسهل وخط فى الصخر والقفر وصبر على الفاقة والحرمان مع ترفع كريم عن المطاء وتأب شريف على الهوان والاستجداء !! !! وما تنظن بعالم مفضال كأحصد بن حنبل تضيق به ذات يده فى رحلة الى اليمن مالا يكمى نشسه خلا يلتمس قرضا من رفيق أو يطلب زادا من صديق بل يكمى نشله حمالا فى الطريق فيضع على عاقمه الواهن ما يثقله ، من عبه كى ينال ورقه سائلنا حلالا دون من يكدره أو هوان يؤذيه ٠٠

ولقد كان لأحمد متسع عن الكدح واللغوب لو نسى مثاليت. الخارقة لحظة من اللحظات وعاش فى الواقع قليلا فقبل عظايا الخلفاء كما يقبلها غيره من الأثمة الأعلام!! !! !!

ان الخليفة حين يهب رجال الحديث والققه ، شيئا من مال المسلمين لايهب من بيت آييه وجده ، ولكنه ينفق مال المؤمنين على جماعة منهم وقعوا أقسمم على حفظ الشريعة وصيانة الاسلام كما ينفق مال الدولة على الجنود وأرباب الوظائف ممن يصونون ثغورها النائية ويحفظون ادارتها المتسعبة !! !! بل ان صيانة العقيدة أقوى أثرا وأشد باعثا ، فاذا أخذ الفقيه مال الدولة فقد أخذه من طريق مأمون لقاء عمل شاق وجهد طويل !! !! تلك وجهة من أخذوا حظوظهم من بيت المال فاستعانوا بها على المكروه وعاشوا في فبطة ونعيم (١) !!

ولكن أحمد يرفض عطاء أصحاب الحديث فيفرق على زملائه وتتدافع الأيدىالىاقتناصه وهو معرض يشيح !! !! ذلك مبدأ تشربه ولن يتزحزح عنه فى قليل !!

ونحن تتساءل ٥٠ هل كان الرجل يجهل أن المال مال الدولة وأنه صاحب حق مشروع ?

لاشك أن أحسد فى علمه وفقهه يعلم ذلك ، ولكنه يختى أن يكون ذلك المال ذريعة لتحكم السلطان وارضائه فهو اذا قبل المنحة فتح على نفسه بابا من الهواجس والشكوك فربما اعتقد صاحب الأمر انه ذو فضل عليه ، فلاحقه برغبات لا يرضى عنها الأبى الميدوف فى شىء وأولى أن يوصد أمامه كل منفف للظنةوالريب فيظل شامخا مرضعا لا يحس لأحد بسيطرة عليه غير الله وتلك هى عزة المؤمنين وسيل الحفظة الأباة ٠٠

ضرب ْ الامام فى مناكب الأرض شرقا وغربا طلبا للحديث وحجا

<sup>(</sup>١) صاحب هذا الرأى هو الاستاذ أبو زهره في كتابه عن ابن حنبل ص ٧٥

لبيت الله !! !! ولاشىء غير ذلك وراء هذه الرحلات المتلاحقة ابتغاء وجه ربه ، وقد حسم رضى الله عنه مرتين راكبا وثلاث مرات ماشيا !! وحدث أحد أبنائه أنه أشق فى احدى حجتيه الأوليين عشرين درهما فاى احتمال للبلاء والجهد والحرمان أعنف من هذا الاحتمال !! ? عشرون درهما ينفقها حاج مرهق فى مدى ستة أشهر ذات أسابيع وأيام !! ? وهو مع ذلك يترفع عن عطاء له فيه حقوق ، ويتمسامى عن ضروريات يصيبه افتقادها المرير بعناء أى عناء !!

وأى مورد الأحمد يصيب منه الكفاف ? لقد ترك له والده عقارا يفل عليه سبعة عشر درهما فى كل شهر ، فكان يقنع بايراده صابرا حتى اذا اشتد به الضيق أخذ يلتقط بقايا الزرع مما هو فى حكم المباح اذ أن أصحاب الحقول يتركونها للسابلة دون رغبة فيما تركوه مع حرصه البالغ على ألا يلج أرضا مادون اذن من صاحبها !! !! وهسو فى التقاطه وجمعه الايفسد زرع أحد بل يفتى بحرمة من يفعل ذلك ويدعو الى الصلاح والاصلاح وربما أعسر فى غير موعد الالتقاط أو مكانه فنسخ الكتب وباعها أو نسج التكك وعرضها ،

قال على بن الجهم : (كان لنا جار فأخرج لناكتابافقال أتعرفون هذا الخط ? قلنا هذا خط أحمد بن حنبل قلنا : فكيف كتب ذلك ؟ قال كنا بمكة متيمين عند سفيان بن عيينه ففقدنا أحمد أياما ثم جننا لنسأل عنه فاذا الباب مردود عليه ، فقلنا ماخبرك ? قال سرقت ثيابى فقلت معى دنائير فان شئت قرضا وان شئت صلة فأبى ، فقلت : تكتب لى بأجرة ? قال : فم فأخرجت دينارا فقال : استر لى ثوبا واقطعه نصفين يعنى : ازارا ورداء وجئنى بورق فكتب لى همـذا)

وروی الذهبی عن اسحق بن راهویه (کتت وأحمد بالیمن عند عبد الرازق وکنت أنا فوق الغرفة وهو أسفل فاطلمت علی أن نفقته فنیت ، فعرضت علیه فامتنع فقلت این شئت قرضا وان شئت صلة فاهی فنظرت فاذا هو ینسج التکك وبیع وینفق) فالرجل فى الروايتين السابقتين يرفض الصلة من الناس مهما أصد !! ثم يرتقى فيرفض القرض وهو عار لا يجد مايستر به نفسه بل يأتزر بجدران بيته فلا يطلع الناس على شيء من جسمه والقرض جائز مافى ذلك شك !! !! ولكنه فى منطق أحمد لايليق بصحيح معافى قادر على العمل فلان يكدح ويكد خير من أنّ يقترض ، ثم متى يسد هذا القرض ? وغده كيومه لايسمه بغير الضرورى الشحيح !!!! فالعمل اذن طريق المال !!! وبغير العمل لاتهدأ نفس تنحرر عن الشبهات وتطمح الى مستوى خلقى كريم !! !!

المال العلال شعار أحمد ولن يكون حلالا الا اذا خلص من كل شائبة فلا صلة يكدرها من ولا قرض يتعلن معه رد ووفاء !! !! واذ ذاك تطمئن النفس فلا تجزع وصداً الخاطر فلا يرتاع ، قال عمر ابن صالح الطرسوسي ٥٠ سألت أحمد بن حنبل : بم تلين القلوب ؟

فنظر الى أصحابه وكان السوال أعجبه وأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال : يابنى تطمئن القلوب بأكل الحلال !! !! فمررت ببشر ابن الحارث فسألته ٥٠ بم تطمئن القلوب ؟ فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب ؟ فقلت له لقد جئت من عند أبى عبد الله الآن قال ٥٠ فداذا قال ٤٠ فداذا لك ؟ قلت قال : بأكل الحالال فقال جاءك بالجموهر جاءك بالكصل (أ)

فاكل الحلال أساس الاطمئنان لأنه يجمل صاحبه مستريح النفس لا يؤذيه ضميره بتأنيب ، ولا تزعجه هواجسه بشر !! !! ولن تطمئن القلوب بذكر الله الا اذا كان الذاكر متحرزا عن الحسرام ، منصرفا الى الحلال متذكرا أوامر ربه ونواهيه ، واذ ذاك يطمئن قلبه بذكره وتسمييحه وكم من ذاكر يسبح الله ولا يطمئن له قرار لأن سلوكه الدنيوى لايمهد له طريق الهدوء والاطمئنان !! أما الذاكر الذي يطمئن قلبه بذكر ربه كما ذكرت الآية الكريمة فهو صاحب الخير المحضى والحلال العرب

<sup>(</sup>١) الامام المتحن - المطبعة السلفية

واذا كان أحمد قد تحرج من القرض المباح فقد تحرج أيضًا من ولاية القضاء باليمن !! !!

وهو في تحرجه من قبول هـــذا المنصب الديني الخطير يختلف عن أبي حنيفة رضي الله عنه في رفضه القضاء على عهد أبي جعفر المنصور اذ أنالامام الأعظم رضى الله عنه كان لايثق في دولة الخليفة العباسي ويرى الرضا بالقضاء في حكومة ظالمة لايمكن أن يؤدي الي تنفيذ أوامر القاضي العادل ونواهيه ، فالرفض هنا يرجع الى الخوف على المدالة ، والحرص على احقاق الحق ، ولكن أحمد حين رفض قضاء اليمن قد نظر الى شيء غير ذلك ، اذ خاف أن يشغله القضاء عن تلقى الحديث وروايته وهو لم يكابد عناء السفر من بغداد الى اليمن الا لينهل من معين المحدث الراوية عبد الرازق بن همام !! !! فرواية الحديث في تقديره أهم من التصدر للقضاء مهما عاد عليه بالجاه والمال على أن الشافعي رضى الله عنه هو الذي رشحه للقضاء منتهزا فرصة وجوده باليمن ليصيد عصمفورين بحجر واحد ولكن هيهات !! !! فهو يتوجه برغبته الى زاهد متقشف يرى أن الأعسال بالنيات !! !! وربما فسدت النية قليلا بالاتجاء الى عرض من أعراض الحياة !! فيجعــل رحلته خالصــة للحديث الشريف ففي ذلك راحة الفؤاد واطمئنان الضمير !! !! ونحن لانرى في قبول قضاء اليمن حرجا دينيا أو مشقة دنيــوية بل ربما كان ذلك في مصلحة القضـــاء والمتقاضين اذ يتولى أمورهم فقيه مخلص ورع يحرص عَلَى أَنْ يقيم الموازين الصحيحة دون نظر لغير الحق الصريح ، نقول ونحن لانرى في قبول قضاء اليمن حرجا أو مشقة اذا كنا بازاء رجل طامح يحرص على المجد والسمعة !! ولكننا بازاء أحمد بن حنبل وكفي !!!

أحمد يصر على الرفض ويصمم على الارتحال وأستاذنا الكبير محمد أبو زهرة ، يملل ذلك فيقول فى كتابه ص ٢٥ (١) ( لقسد لاحت له القرصة التى تفنيه عن الهجرة فلم ينتهزها وآثر أن يضرب فى الارض مهاجرا في سبيل العلم ، ولم يرد أن أخذه رخاء سهلا تسهله المصادفة ، وتقربه الفرصة خشسية أن يتعود ذلك فلا يركب فى سبيله المسركب الصعب ويحتمل العيش الخشن ، وقد تحقق ما احتسب فسافر الى صنعاء وقاله العيش الخشن والمركب الصعب اذ اقطعت به النفقة فى الطريق فاكرى تفسه من بعض الحمالين الى أن وافى صنعاء )

هذا قول أستاذنا الكبير محمد أبي زهرة ونعن نخالفه ولانراه اذ أنه يجعل التعب والمشقة هدفا مقصودا فأحمد قد تمكن من رواية المحدث بمكة عن عبد الرازق ولكنه أراد أن يتعب وينصب فسافر الى اليمن دون موجب غير النصب والاجهاد ، ولو كان الأمر كذلك لكان أحمد مخطئا في تصرفه اذ لايعقل أن يبذل عاقل ما عناء جاهدا دون طائل ، ولكن ابن حنبل رأى أن مدة العج محدودة موجزة في لا تزيد عن أشهر قلائل يتفرغ فيها الحاج الى مناسكه وصلواته وتلياته ولو حدثه عبد الرازق بمكة ما استطاع أن يغنم منه جميع مارودد ،

وافن قلابد من الذهاب الى اليمن مهما تكبد المشاق والصعاب اا وهناك يتلقى حديث الرسول دون ماعجلة واسراع وقد ذهب الامام الى اليمن ومكث بها سنتين طويلتين وقال فيهما مايريد ورجع غانما طافرا فهل كانت مدة الحج التى لا تزيد اذ ذاك عن شهرين يقضيان بمكة ثم يرجع كل الى طبت ، كهيلة باشباع حاجة أحمد ? همذا مالا نظنه أو فرتئيه !!!!

وقد رزقالأمام حافظة قوية ساعدته علىمهمته الخطيرة فىالرواية والتدوين فكان يوجه كل انتباه الى حفظ الاحاديث اسنادا ومتنسا

<sup>(</sup>۱) ابن حنیل ص ۲۵

وأبدى من ضروب المهارة فى هذا المضمار عجبا أى عجب !! !! وليس له نظير فى ذلك غير معاصرة الأمام البخسارى فكأن الله عز وجل قد رزق هذين الامامين ، حافظتين قويتين ليصسون تراث نبيه ويحفظ آثار الشريعة الكريمة هذا الى شغف زائد لديهما رضى الله عنهمسا بالاستيعاب والاستظهار واذا تحولت الرغبة الى شغف وكلف فقسد سهل الصعب ودنا البعيد !! !!

حدث الامام أحمد عن نفسه قال : « كنت أذاكـــر وكيعا فربها ذكر تسمة أحاديث أو عشرة فأحفظها فاذا دخل قال أصحاب الحـــديث أمل علينا فأملها عليهم فيكتبونها !!

وقال الخلال (۱) حدثنا أبواسمعيل الترمذى ، سمعت قتيبة ابن سعيد يقول : كان وكيع اذا كانت العتمة ينصرف معه أحمد بن حنبل فيقف على الباب فيذاكره فأخذ وكيع ليلة بعضادتي الباب ثم قل : يا أبا عبد الله أريد أن ألقى عليك حديث سفيان قال : هات قال تحفظ عن سفيان عن سلمة بن كهيل كذا !! ? قال نعم حدثنا يحيى فيقول سلمة كذا وكذا فيقول وكيع لا ثم يأخذ في حديث شيخ قال فلم يزل قائما حتى جاءت الجارية فقالت (قد طلع الكوكب) ه

فوكيع لايستصحب من تلاميذه غير أحمد وهو يحدثه عن الأثر عن طريق فيحدثه التلميذ عنه من طرق ثم يسأله أحمد عن أحاديث فلا يعلمها ويظل يروى من محفوظه ما غاب عن أستاذه حتى مطلع الفجر ولن يتاح ذلك لفير حافظ موهوب!!

وقد يكون حفظ المتن ميسورا سهلا اذا قيس بحفظ الاسناد فأنت تستطيع أن تحفظ عشرة أحاديث فى وقت واحد اذا جردت عن اسنادها المتصل فاذا اقترنت به شاهدت أسماء كثيرة متشابهة متداخلة وقد يختلط اسناد بإسناد فلايفطن الى صبحة الرواية غير باحث

<sup>(</sup>١) ترجمة اللهبي عن ١٤.

خبير !! وأحمد كان لايحفظ حديثا بغير اسناده وقد يكون للحديث الواحد عدة أسانيد يحفظها المحدث دون عناء (ا) قال عبد الله بن أحمد وقال لى أبى خند أى كتاب شئت من كتب وكبع فاذا شئت أن تسألنى عن شيء من الكلام حتى أخبرك بالاسناد واذا شئت بالاسناد حتى اخبرك بالكلام واذن فالمتن والاسناد سواء فى حافظة الامام !!

هذه حافظة أحسد تقدمها لمن يريدون أن يعرفوا نعمة الله على عبده فى قوة الذاكرة وصحة الاسستيماب ونقرته فى ذلك بمعساصرة الامام البخارى فقد تواطأ رجال عشرة على تخطئته وأعدوا مجلسا لذلك فأخذ مائة حسديث فقبلوا متونها وأسانيسدها وجعلوا متن كل اسناد لغير أصله وقام كل مزور من العشرة يروى ويسأل فيقول الامام البخارى لا أعرف حتى اذا فرغوا من استلتهم الكاذبة اندفع البخارى يقول ٥٠ روى الاول ٥٠ كذا وصواب متنه كذا ، وصواب اسناده كذا ومازال يصحح ويمحص حتى رد كل اسسناد الى متنه وخسئت نفوس ظالمة راحت تتعمد التدليس والايقاع (٣) هسذا هو البخارى وذلك أحمد فهل لهما الآن من مثبل !! ؟

ومع هذا الحفظ الدقيق كن ابن حنبل لايروى الا من صحيفة أو كتاب ، انه يخاف أن يزل لسانه فيروى حرفا على غير وجهه أو يزيد كلمة ليست في موضوعها او ينقص لفظا يعتاج اليه السياق فلابد من كتاب يقطع الشك حالى بعدد حفهو مهما اتمب في الحمل والبحث أيسر من خطأ ينسب لصاحب الدعوة !! وتلك تتزلزل لها الجبال وتثور البراكين !!

يالله !! يدخل المسلم مسجد بغداد فيرى علماء الحديث يروون من غيب صدورهم مايحفظونه وفيهم من يباهى بقدرته على الاستظهار والتحصيل وهو لايبلغ معشار أحمد فى سسلامة حفظه وقوة ذاكرته والامام المتحرج الدقيق لاينطق بما يحفظ بل يحمل كتبه الى مجلسه

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي

<sup>(</sup>٢) هُبَّةَ الايام ص ١٠ بتُحقّيق الاستاذ محمود مصطفى ٠

فاذًا ســـئل بحث وقرأ فى أدب وخشوع وقد يجيب بحـــديث رواه عشرات وعشرات من المرات وهو فى تحرجه لايجيز أن يقرأ علىالناس من غيب صدره ذلك حرص عجيب !!

قدم عليه رجل من مرو يسأله عن حديث حار فى روايته الرواة فأمر ابنه عبد الله أن يحضر له كتاب الفرائد ليبحث عن الحديث فيه ولكنه لم يجده فقام بنفسه وأحضر الكتاب وكان عدة أجزاء وجمل بنشد الحديث حتى اذا وجده قرأه لطالبه !!

والرجل يعجب لتواضع امام ضربت بقوة حافظته الأمثال وصم ذلك يعتصم بالتثبت ويحرص على الكمال ولو مررت بمجلس أحمد فماذا أنت واجد ? ستجد رجلا نظيف الثوب حسن السحت ينطق بالكلمة فى خشوع وأناة فاذا سكت قليلا رفرفت عليه هيبة وضيئة فاتجهت اليه الانظار فى سكوته كما تتجه اليه فى درسه وكل انسان بستشف من قسمات هذا المحيا الهادىء معانى رائمة ترتفع بصاحبها ارتفاعا كريما و فأحمد فى هدوئه الساكن يعظ بصمته الهادىء وطابعه الرضى ويوحى للمتفرس المتأمل بما يملا فؤاده حبا وهيبة فيتمنى لو أطال النظر واستشف وفى الوجوه وجوه تديم اليها النظر فتزداد لها اعظاما واجلالا فكأنها كتاب مدون تقرؤه صفحة صفحة فتتيح لك مطوره من المعانى الجليلة مالاتجده فى سفر مرقوم !! !!

قال ابن أبى حاتم • • سمعت عبد الملك الميسونى يقول • • • ما أعلم انى رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا اشـــد تعاهدا فى نفسه وفى شــــربه وشعر رأسه وشعر بدئه من أحمد بن حنبل !! !!

وتحن تقول لقد وصف عبد الملك الميمونى المظهر العسى الماثل للميان ولو مضى ببصيرته الى المعنى الأدبى الكامن فى الأطواء لقال... ما أعلم انى رأيت أحدا أتفى سريرة وأعز تواضعا وأصدق تقدوى وأخلص عقيدة من أحمد وهذا ماكان !! !!

## منهيجواضيح

أحمد امام هل السنة !!

هذا وصف الامام الذائع ولن تجد وصفا ألزم بصاحبه منه !! فأنت لو حاولت ان تجمع خصائص الرجل فى كلمة يسيرة صادقة ماوجدت أصح من هذا الوصف الوجيز !!

أحمد امام أهل السنة فهم جميعاً يلوذون به ويتبركون باسمه ويتمافتون على آثاره ، ويتوجهون بذكره الى الله قربانا ودعاء !! ولن يكون ذلك لفير امام مكين !!

قال أبوثور فى أحمد بن حنبل (١) لو أن رجلا قال ان احسد ابن حنبل من أحمل الجنسة ما عنف على ذلك ، وذلك أنه لو قصد خراسان ونواحيها لقالوا أحمد بن حنبل رجل صالح فهذا اجماع وكذلك لو قصد العراق ونواحيها لقالوا أحمد بن حنبل رجل صالح فهذا اجماع ولو عنف هذا على قوله بطل الاجماع .

والصلاح الموصوف به أحمد فى هذا القول لايقف عند الورع والتقوى كما قد يتبادر فى بعض الاذهان ولكنه صلاح فى الفقه وصلاح فى الرواية وصلاح فى كلشى، يتسم به رجل كبير .

<sup>(</sup>١) المناقب من ٢٤

يقول الأستاذ محمد أبو زهرة <sup>(١)</sup> : كان أحمد رجلا صالحا ٥٠ فهو المحدث لأنه الرجل الصالح وهو الفقيه الذى غلب وصفه بالصـــلاح وصفه بالنقه ، بل ان صلاحه كان يمنعه من السير في فقهه الى أقصى مداه ، فكان يتوقف حيث يسير غيره ، ويتردد حيث يجزم ســواه ، ويعجم بالمعنى حيث ينطق غيره ، ويسكت عن الفتوى حيث يسارع سواه ، ورجل عرف بصلاحه لدى جمهور المسلمين في مشارق الأرض ومفاربها لا بد أن يكون له الصوت المسموع والرأى الجهمير وقد يصدر حكمه عن زيد من الناس فيصبح قضية مسلمة لاتقبل الجدل، ولو كان لرجل من المكانة قدر كبير في نفوس الناس وحكم عليه أحمد بشيء مما يرب لتبددت مكانته في الهواء ٠٠٠٠ ونظــر آليه النــاس بمنظار أحمد فأشاحوا عنه معرضين ٥٠٠

قال عمر بن الحسن القاضي • • سمعت أبا يحيى الناقد يقول • • كنا عند ابراهیم بن عرعرة فذكروا على بن عاصم فقال رجل : أحمد بن حنبل يضعفه فقال آخر ومايضره ذاك كان ثَّقة ? فقـــال ابراهيم بن عرعرة • • والله لو تكلم أحمد بن حنبل في علقمة والأسود لضرهما (أ) • • ومعلوم ان أحمد لايتكلم في رجل ما عن هوى مغرض ، بل ان ميزان الترجيح في يده لايخرج عن الكتاب والسنة •• فقوله قول الشرع •• وبذلك كان الوصف السابق أصدق أوصافه عند الموازنة بينالألقاب والصفات .

#### وكيف صار امام أهل السنة وعلى أى طريق سار •

اذالامام قد أشرب منذصغره حبمحمدصلي اللهعليهوسلمواتخذه مثله الأعلى ورائده العظيم ثم تنبع آثاره من قول وعمل فآمن بهما ايمسان المتحمس الفيور ثم تحولت هذه الآثار دما يتدفق في عروقه وعصبا يمتد فى بنائه فهو يصدرعنها فيمايأتي ويدع ، وأنت تستطيع أن تعرف رأى

<sup>(</sup>١)ص (١) من كتاب ابن حنبل

<sup>(</sup>٢) ترجبة أحمد للحافظ الذهبي

أحمد في مسألة من المسائل و اذا رأيت حديثا بويا ، يتحدث عنها في مسد أحمد وان لم تعجد النص الفقهي له في ذك فالحديث مذهب و والأثر قبلته ، ولولا السنة المطهرة مارأينا مئات الكتب في مذهب أحمد ولذلك تفصيل بين سيجيء بعد حين ٥٠ قد حفظ الرجسل آلاف الاحاديث عن رسول الله ، وكم في الناس من حفاظ مكثرين ولكن شتاق بين حفظ وحفظ ٥٠ وفرق بين اتجاه واتجاه ، فقد تجدأ قاسا يلمون بالاحاديث، ويستظهرون الآيات فاذا استمت اليها ، راعك النهم الزائد في التحصيل وبهرك الاطلاع الواسع على الأثر الكريم ٥٠ ولكن ذك لا يعدد الحفظ والتسميع وقد يجر الى المباهاة العريضة والتطاول البغيض ٥٠

لم يكن أحمد من هؤلاء الحفاظ وحاشا أن يكون ؟ ولكنه كان يحفظ المحديث فيخلطه بوجدانه ويعزج به مشاعره وأحاسيسه فاذا قال فعن هديه واذا فعل ففى ضوئه ٥٠ ومن ثم فقد كان يتدبر الأثر ويتأمله ويرى طاعته حتما مفروضا وواجبا مقدسا لايحيد عنه قيد شعرة مهما أجهده الأمر وضاق به السبيل ٥٠

اشتد عليه المرض فى آخر ساعاته فكان يعض على شفتيه ويتحمل مرهقات الأوضاع فى كبت كظيم ولا يسمح بأنة ملتاعة تسرى عنه بل يجاهد فى منعها لأنه روى فى الأثر عن طاووس أن رسسول الله كان يكره الأنبن !!!

وتثقل عليه العلة فلا يستطيع أن يقوم بما كان يقوم به من اكمال الوضوء على مذهبه الدقيق فينادى ولديه ويشير عليهما أن يخللا بين أصابعه وأن يفسلا الظاهر والباطن لأنه روى سنة تخليل الأصابع عن رسول الله !!

وينهض للصلاة فى آخر أيامه ، فبدعو ابنه ليسنده فى قيسامه وركوعه وسجوده وكان فى القعود متسع عن هـذا الارهاق المض!! ولكنه يعلم ان الأثر النبوى يفضل صلاة القائم عن صلاة القساعد!! فالقيام أولى به دون القعود!!

لسنا نرمى الامام بالتشدد والتزمت فذلك يكون حينما يوجب على غيره ومذهبه الفقهى يرى أن الدين يسر لا عسر ويبيح الرخصة للمريض عند الاحتياج ولكنه يلزم نفسه وحده بأشياء يرى فيها راحة لوجدانه واشباعا لعاطفته اذ أن مخالنة السنة لدى من يعيم بها هيام أحمد خطب جلل وحادث خطير هذا هيامه بالسنة فكيف هيام بساحها عليه السلام

الحق ان أحمد كان متيما بأحمد وقد عد من حظوظه السعيدة أن يسمى به فى طقولته واحتسبها منة جزيلة تضاف لأمه وأبيه بوافر الصد وجزيل الثناء وكان ميلاده فى ربيع الأول قألا سعيدا يتيمن به ويراه منحة عالية من السماءولعل روحه فى ملاها الاعلى تزغرد مبتهجة وقد صعدت الى بارئها فى الثاني عشر من ربيع ! ! لذلك لم يكن عجيبا أن يتسرى احمد على غير حاجته ، كما تسرى الرسسول وان يسمى بناته بفاطمة وزينب كما سمى الرسول وأن يسمى حفيديه بالحسن والحسين كما قعل الرسول إيضا ، وتلك أمور لها دلالتها الوضحة ومرماها الشرف !!!

لم يكن عجيبا أن يعتجم أحمد فيعطى العجام دينارا مع أنه يغبل درهما واحدا ولم يكن الامام كثير المال فينفق عن سعة ولكنه روى أن الرسول أعطى للحجام دينارا فليفعل مافعل الرسول ١٠٠ أم يكن عجيبا أن يمتنع عن الجلوس للحديث حتى يبلغ الأربعين لأنهسا سن التبليغ والهداية واذا كان الشافعي وأبو حنيفة وأضرابهما قسد جلسوا للتدريس قبل هذه السن فما يفيده ذلك في شيء لأنه يقتدى بالرسول!! وقد بلغ رسالة ربه بعد الأربعين!!

 الأثر العزيز شفيعه حين يقدم على خالقه !! ثم انتهى العذاب وعاشت النفس الهادئة المطمئنة فعاذا صنعت بالشعرات الثلاث ?

لقد كتب الامام فى وصيته الأخيرة راغبا أن توضع مسعرة فى عينه اليمنى ، وثائية فى عينه اليسرى وثالثة فى فمه ثم يحمل الى مضجعه مدججا بسلاح لايفل و ومثريا بكنز لا يفنى وذلك الكنز الثمين هو شعرات رسول الله !!

ليت شعرى اذا لم يكن هذا حبا خالصا فأين الحب الأكيد ? واذا لم يكن في ذلك ثقة تامة بمحمد فأين تكون الثقة ?

ثم ماحاجته الى الخضاب ? وهو عالم يرى ان الشيب فى الاسلام تاج وضىء لاتبلغ منزلته التيجان ? !! لقد اختضب رسول الله فى الثالثة والستين فلا مناص من أن يحتذيه وحبذا الخضاب ان فصله محمد فهو شىء حبيب !!!

هكذا كان أحمد وما أحسن ما كان !

ان الذى يدقق فى التزام هذه الهينات اليمسيرة من المحسسات لابد أن يدقق فى التزام كل رائع جليل من المعنويات ، وقسد كانت أخلاق أحمد محاكاة متواضعة لاخلاق الرسول وكيف لايحاكيه وهو يروى عنه ( انما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق ) فوق أنه يحفظ قسول الله واتك لعلى خلق عظيم ه

جاء في تاريخ الذهبي عن أحد أصحاب أحمد في وصف مجالسه: لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله كان مائلا اليهم مقصرا عن الدنيا وكان فيه حلم ولم يكن بالمجول ، بل كان كشير التواضع تعلموه السكينة والوقار واذا جلس مجلسه بعد المصر لایتکلم حتی یسأل ، واذا خرج من مجلسه لم یتصدر بل یقعد حیث اتنهی به المجلس (۱) وتلك بعض شمائل رسول الله .

على أننا لا نلتمس هذه الشمائل فى تزكية صديق ، أو رواية محب ولكننا نلتمسها فى وقائع مشهورة لا سبيل الى انكارها بحال ، وهى بواقعها الصادق أرجح فى الدلالة على عنصر صاحبها من كل تزكية تقال :

لقد رهن عينا له فى دين عليه وحين استطاع وفاء الدين ذهب الى الدائن فوفاه دينه ولما أراد أن يرد اليه رهنه التبس بنظير مشابه له لا يكاد يفترق عنسه فى شيء فعسرض العينين على أحسد ليختار ما يشاء !! ولكن الامام يحتاط فيرفض أن يأخذ شيئا لا يتساكد من ملكيته ويترك العينين لدى الدائن! أليس هذا السلوك المتحرز سيرا على منهج الرسول وعبقا من روضه الفواح ؟!

وثانية تقال ولن نجد مثيلها فى دنبا النساس والل طال الفحص تاريخا بعد تاريخ ، وأمة ورا، أمة حتى لتمد من الغرائب النسادرات

قال أبو بكر الخالل: ( أخبرنى احسد بن عشر قال لما ماتت زوجة أحدد قال لامرأة عندهم اذهبى الى فلانة ابنة عمى فاخطبيها لى من نفسها ، قالت فأتيتها فأجابته فلما رجعت اليه قال آكانت أختها تسمع كلامك وكانت بمين واحدة ? فقالت له نعم قال: اذهبى فاخطبى تلك التى بمين واحدة فأتيتها فأجابته وهى أم ولده عبد الله)،

فهل ترى أغرب من ذلك وأندر ، رجل يتقدم الى خطبة فتاة ، جميلة كاملة صبيحة فتجيبه الى طلبه برغبة واعجاب ئم يعلم أن لها اختادميمة عوراء وقد سمعت حديث الخطبة فما نطقت بشىء فيقول فى نفسه : ماشعور هذه الشوهاء ? وأى أسف تضرم فى جوانحها دون أن تجد له اطفاء يتاح !! ان عليه أن يغفل رغبته فى الجمال والحسن لينقذ حزينة أليمة حاربها القدر بأوجع سلاح !! ثم يتقدم الى

<sup>(</sup>١) ترجمة أحمد الذهبي بتحقيق الاستأذ شاكر ص ٣٥

الموراء فيرد لها اعتبارها راضى النفس قرير القواد !! أليست هذه بعض شمائل النبوة دون نزاع ، يقول الاستاذ الكبير مصطفى صادق الرافعي (١) ممللا ما نحن بسبيله من عجب واعجاب ( هناك ذاتان لكل مؤمن ، احداهما غائبة عنه والأخرى حاضرة فيه وهو انما يصل من هذه الى تلك فلا ينبغي أن يحصر السماوية الواسعة في هذه الترابية الضيقة ، والقبح انما هو لفظ ترابي يشار به الى صورة وقع فيها من التشويه مثل معاني التراب والصورة فانية زائلة ولكن عملها باق التشويه مثل معاني التراب والصورة فانية زائلة ولكن عملها باق وجه زوجته السوهاء الفاضل لا الى السوهاء ولكن الى الحسور وجه زوجته الموهاء الفاضلة لا الى السوهاء ولكن الى الحسور وقبعا أما في رأى العين رجل وامرأة في صورتين متنافرتين جمالا متحدتان تجذب احداهما الأخرى جاذبية عشق ولذلك اختمار الامام أحمد بن حنبل عوراء على أختها وكانت أختها جميلة فسأل من أعقل؟ وارادته هي ذات العينين الكحيلتين ) ه

وقد أضاف الأستاذ الرافعي الى مارواه أبو بكر الخلال أن الامام سأل عن أعقل الاختين واختارها ولم نرذلك فيماقرأناه فلابدأن يكون الرافعي قد قرأه حيث لانعلم ، وهو يضيف جديدا الى ميزان الامام وتقديره فهو يثبت اعتزازه بالمقل الانساني والكمال النفسي ، دون نظر الى هيكل متفيرقد يبدو جذابا رائما فيحين ، ولكنه يرتد الى شحوبه المتضمضع مع الزمان ، ولا يتجه الى ذلك من الناس غير من يتخلق بأخلاق الانبياء .

اترك هذه الحادثة العجيبة وانظر الى بمض ساوكه فماذا تجد ?

لقد كان الرجل يحب الوحدة ويخلو الى نفسه أياما وأسابيسم والوحدة وحدتان : وحدة فارغةجوفاء تمر بالمعتزل دون أن يقطفهمنها نمرة مبتغاة ، وكأنه فى نوم متصل لا يهديه الى خاطر رفيع أو يسعفه

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة العدد ٦٨

يتأمل لذيذ ومثل هذه الوحدة لا تدوم بل ان صاحبها لينفر منها ان تطاولت به الأيام ، ولا يعمد الى تكرارها فيما يمتد من عمره الساقي اذا لم يستشعر لها فائدة تلمس ، أما الوحدة النافعة الهادية فهىذات التأمل والتدبير وقد كان الأنبياء والمرسلون يخلون الى أنفسهم ليالى وأياما ويتمبدون الاساييع ذوات العند فى بمض المفارات والكهوف فهل كان فرارهم من الناس غير ضرب من التأمل الروحي لا تنغصب الضجة الصاخبة أو يكدوه الزحام المحتشد ؟ بل يظل المتأمل متصمل السبحات بعاليه يسلط أشعة فكره على ماحوله فيزداد معرفة ويرق شعورا وبعمر ايمانا ، قال عهد الله (١) بن أحمد (كان أبي أصبر الناس على الوحدة لم يره أحد الا في مجلس أو في حضور جنسازة أو عيادة مريض وكان يكره المشي في الأسواق وقال : خرج أبي الى طرسوس ماشيا وخرج الى اليمن ماشيا وحج خمس حجج ثلاثا منهما ماشيا ولا يمكن لأحد أن يقول انه وجد أبي في هذه النواحي يوما ما الا اذا خرج لصلاة الجمعة ! ثم يعقب موازنة بين والده والصموفى الناس علَى الوحدة وبشر رحمه الله فيما كان فيه لم يكن يصبر علَى الوحدة فكان يخسرج الى ذا ساعة والى ذا ساعة ! ) ونعن لا نلزم الناس بالاتفراد فى زمن سريع تزدحم إد الأعمال وتتكاثر الضروريات فالاسلام دين عبل وكفاح ، ولم يدع أحمد للعزلة في يوم ما كما دعا اليها المتصوفون من الفلاة ولكلننا نقول ان رجل الفكر وحده بحاجة ماسة الى الانفراد الوقتى ليجمع خواطره ، ويرصـــد تأملاته ، واذا تحققت مآربه فى العزلة ترك وحدته وانصرف الى قومه يهديهم سواء السبيل ، وأحسد من رجال الفكر في الاسلام له مذهب الفقمي وسَلُوكُهِ النَّبُوى فَلَا عَجِبِ اذَا انفرد عَنَ النَّاسُ لَيَالَى وَأَيَامَا مُنْصَرَفًا الى تأملاته وعباداته وتلاوته فذلك خير عميم !!!

على أن الرواة يذكرون أن أحمد رضى الله عنه كان يصلَّى كل

<sup>(</sup>١) حلية الاولياء ص ١٨٣ ج ٩٠

يوم قبل المحنة ثاشائة ركمة فلما ضمه بدنه من العسذاب ووهنت صحته من الكبر جعل يصلى كل يوم مائة وخمسين ركمة وكان يختم اللاوة القرآن مرة كل سبمة أيام !! ذلك ما يكون أثناء اتصاله بأهله وثلاميذه ومريديه ، فاذا انفرد الى نفسه فلا بد آنه فى عزلته المؤمنسة يضاعف ما اعتاده بين الناس وفحن لا نرى عزلة موحشة لمصل يقسوم وقارى، عتامل !!!

ومنا يتصل بوحدته وزاه قرينا لها فى الهدف والثمرة حب للظلام وترحيبه المفرط بسكون الليل وهدوئه وهو يقول فى ذلك: (الظلمة أجلى للقلب) وذلك ان امتداد الطرف فى سحواد متصل يحجب الأشياء والشخوص يتيح للفكر أن يواصل سجحاته دون عائق ، وللقلب أن يستشف بوادره فى هدوء شامل ، ومن هنا كان الامام الشافعى والامام البخارى مما يستلقيان فى أثناء الليل فى هدأة الظلام ثم يستعرضان بمقولهما ما قرآه ووعياه اثناء الليل فى هدأة احتاجا لبعض التذكرة أوقدا المصباح لحظة وراجما الأوراق ثم أطفاه وسبحا فى تأملاتهما العلمية والسكون ممتد ، والظلام متصل ، قال أبو محمد بن أخت الشافعى عن أمه قالت ٥٠٠٠ ربما قدمنا فى ويتذكر ثم ينادى بإخارية ، هلمى مصباحا فتقدمه ويكتب ما يكتب نم يقول : ارضه ، فقيل لأحمد ما أراد برد المساح! فقال الظلمة أجلى للقلب (١) ٥٠٠

ورأى الامام فى الفتسوة يمثل اتجاهه وصبره ومفاليته ، فالفتوة قد شفلت كثيرا من الباحثين فى تقسيرها واليضاح معانيها ، واهتم بها الأدباه واللغويون والمؤرخون ، وأكثرهم يعصرها فى شيشين : فى الشجاعة البالفة والكرم المفرط ومن ثم كان الامام على رضى الله عنه فتى الفتيان عند العرب !! وربما ألف أنصار الفتوة من بينهم جماعات تتقاسم الشجاعة والكرم لتبعث هاتين المحمدتين فى العالمين م

<sup>(</sup>١) مفتاح السعاده ج ٢ ص ٩١

وذلك رائع جميل ولكن احمد بن حنبل لا يحصر الفتسوة في هاتين الصسفتين بل يراها كما نص على ذلسك و ترك ما تهوى لما تختى ، وافن فالفتوة في رأى الامام تنجبه أول ماتنجه الى مفالبسة النفس ومجالدة الشسيطان فأحمد يعسرف الصراع الدائم في أطسواء النفس المبشرية بين الفضسيلة والرذيلة ويلمس أثر هذه العرب المضروس في النفس المترددة المتذبذبة التي لا تستقر على منهج فاونة تستجيب الى هواتف الغير فتنزع الى الكمال وآونة ترتكن في بؤرة الشر فتقول يا ويلتا على ما فرطت في جنب الله ، وبين الارتقساء والهبوط في عسراك لا ينقطع وتأنيب لايهم !! والانسان فريسة سهلة لهذا النزاع الرهيب فترك ما يهسوى على نزواته ، فترك ما يهسوى على لذته لما يخشى وبرهب !! وتلك هي الفتسوة الشماء • • • •

وأحمد فى رأيه ينزع مع الصوفية عن قوس واحدة فقسد قال الجنيد رضى الله عنه : ان الفتوة هى أن تكسر الصنم الذى بينك وبين الله تمالى وهو نفسك وقال محمد بن على الترمذى : الفتوة أن تكون لربك على نفسك و ولدينا أقوال كثيرة تتخذ هذا النحو الحلقى فى تهذيب النفس وخشية الله !! وكلها تصدر عن نهم واحد هو كتاب الله ، •

لقد كان أحمد امام السنة اذ حفظها من الفسسياع ونهض بتعاليمها خير نهوض وكان له فى صاحبها الأعظم قدوة حسنة فاثر هديه واتبع طريقه !! ومن ثم فقد بجله المسلموان وعظموه والاصفوه بالامام ٠٠٠

## مضباح يضيئ

لو مددت يديك الى كتاب ألف فى هذا العصر ودرسته دراسة فاحصة فانك تقف على روح مؤلفه ، وتعرف بنابيع ثقافت ولو لم تحط خبرا بأنبائه فقد أبانت لك كتابته مذهبه واتجاهه ولاعليك بعد ذلك أن تعرف أنه نشأ فى مدرسة معينة وتثقف بثق فة خاصة ، وسافر الى بعثة شمالية أو جنوبية !! كل ذلك قد وضح فى تأليفه ، ونن تزيدك معرفته احاطة بالرجل فآثاره أوضح دليل وأتم تعريف ،

كذاك يكفى أن تعد يديك الى آثار أحمد وأن تعرسها دراسة فاحصة فستعلم مذهبه العلمى وتستشف عناصر تكويسه وروافد فقه !! ثم تضمه فى مكافه الطبيعى بين أرباب المذاهب والتأليف دون حاجة الى جهد شاق يصل بك الى أستاذ معين ومدرسة خاصة و فقد عرف ذلك من أصدق خبر ، وأخلص دليل و

ولا تعنى بذلك أن حياة الامام الدراسية فى بشأته الأولى مجهولة الأنباء ، خافية الطريق فقد عكف تلاميذه على تدوين أخباره وذكروا عددا موفورا من أسانته وسيوخه !! وأطالوا فى تعسداد مواقفه ومناحيه ، وكل ذلك نافع مفيد ، ولكن من يدرس آثار الرجل يستطيع بها وحدها أن يتعرفه تعرفا صادقا ولا سيما أنه ظهر فى عصر متنوع الثقافة مختلف المشارب ، وتحديد اتجاهه فى هذا العصر ضرورى لمن يريد أن يرسم خطوط حياته رسما يبرز الملامح المهيزة وان أختى السمات المشتركة كما نريد فى هذا النطاق !!!

لقد كان العصر العباسى لمهد أحمد مزدحما بشستى الثقافات الداخلية والخارجية فالمترجمات اليونانية قد شقت طريقها الى عقول الباحثين والقارئين والقصص الهنسدى قد وجسد مكانه في تفسوس الراغبين والدارسين والأدب الفارسي قد استعان بجاء الدولة وسطوة الرؤساء على أن يتبوأ مقعدا عزيزا بين الآداب المختلفة للأمم من شرق وغرب ، وشيوخ المسرب وفقهاء الاسسلام لا يألون جهسدا في انماء ذخيرتهم الفالية وصيانتها ان تتغلب عليها ثقافة أجنبية فتزيحها عما تنشد من السيطرة والاستعلاء ...

ولكل فريق أساتذة وكتب ومناظرات ومجالس • فالمي أى مورد. اتجه أحمد وفى أى ميدان جلى وبرز حتى أصبح امام الكثرة الكائرة من الناس فى عصره دون مراء ؟

ان الذين يقرءون مسنده ويروون فقهه يعرفون أنه كان بمعزله عن كل دخيل من الثقافة لهلم يلم بقدر مما تطلع اليه معاصروه من النقافة ، وقد كان علماء الكلام وهم حماة العقيدة وذادة الدين ، يدرسون الفلسفة وطرق الجدل ليتخذوا منه سلاحا لا يضل فى مقارعة الخصوم ومنازلة الملاحدة !! فلم ير أحمد أن يسير معهم فى طريق ، بل عكف على الكتاب والسنة وآثار السلف وفى همهذ الدائرة جلى وبرز ، وأينع غرسه أكمل ابناع ،

وفى الفصل السابق ذكرنا أثر الحديث وصاحبه فى توجيه أحمد وفى تكوينه فقد اتنفع الامام أعظم التفاع بما حفظ من الأثر وعلم من السيرة وجعل ذلك فى المرتبة الأولى بعد كتاب الله ، ثم اتجه الى آثار الصحابة وسيرهم فكانت موردا آخر لثقافته واتجاهه ، فدرس سيرة كل صحابى ، ووقف على آرائه وفتاويه ، ان كان معن يروى لهم نصيب من العلم والافتاء وجعل ذلك فى المرتبة الثانية يعمله السيرة والحديث !! ثم اتجه الى التابعين فلرس أقوالهم وعسرفه مواقفهم وكان لهم فى فقهة أثر واضح ، وفى سلوكه توجيه الاحتذاء والقدوة حتى وصفه عارفوه فقالوا عنمه انه تابعي تخلف به الزمن ثم اتجه الى الخيرة من فقهاء الأمة الاسلاسية فيما يلى التابعين فتخير من اتبعه الى مشربه !! وهؤلاء ومن سسبقهم هم آرائهم ماوافق مزاجه وسار مع مشربه !! وهؤلاء ومن سسبقهم هم شيوخ أحمد وأساتذته بهداهم اقتدى وفى طريقهم سار ٠٠٠

على اننا تخصى بالذكر معاصرا كريما كان له فى توجيه أحسد شأن أى شأن ، ذلكم هو الامام الشافعى رضى الله عنه !! حتى عد بعض الفقهاء أحمد شافعى المذهب وذكره بين الشافعية فى كتب الطبقات !! والحق أن تقدير الشافعى لأحمد واعجاب أحمد بالشافعى كان مما اشتهر وذاع وبرغم ذلك نجد أقوالا مكذوبة يرويها أصحاب المناقب عن الشافعى فى أحمد ، وأخرى مدخولة يرويها قوم آخرون عن أحمد فى الشافعى وكأن كلا الأمامين لا يقسدر صاحبه ولا بعتز بأخيه !!!

ان مبعث ذلك الدس البغيض ٥٠ هم رواة المناقب ومتعصبو المذاهب فقد وقر لدى بعض المتزمتين أن مذهبهم وحده الصحيح وأن المذاهب الأخرى افك وافتراء لا تستند الى شرع ولا تعتصبم بسنة وكتاب فأطلقوا السنتهم حجلا وضيق أفق فى أصحابها وزادوا فاخترعوا لكل امام ينتصون له من الخوارق والكرامات ما لا يصدقه العقل وليتهم وقنوا عند ذلك بل قولوا كل امام ما لم يقل فنسبوا لمالك قولا جارحا فى أبى حنيفة ، ونسبوا للشافعى قولا غير صائب فى أحمد ٥٠٠٠ وكل ذلك افتراء بغيض مناق اليه التعصب المقيت ، وإذا كان بعض هؤلاء قد وضع الأحاديث المكذوبة عن محمد أفلا يضم أفكا على لسان امام ؟!

على أن الثقاة من الرواة ينقلون كل حق صريح لا يأتيه الباطل ، فهم يذكرون أن الشافعي كان اذا قال حدثني الثقة انصرف القسول لأحمد ، وأنه رشحه لقضاء اليمن حبا لذاته ، واحتراما لشخصه ، وانه قال خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أروع ولا أزهد ولا أعلم من أحمد ، كما ينقلون عن أحمد انه قال ان الله عزوجل يمث لهمذه الأمة على رأس كل مائه سنة رجلا يقيم لها أمر دينها ، فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى وأرجو ان يكون الشافعي عملي رأس المائة الثانية فهل يعقل أن يقسول بعد ذلك كما جاء في الحليمة (استفاد منا الشافعي عالم سنفد منه ) ؟ (١) وغير ذلك كتبر نضرب عنه م

ان من يدرس أخلاق أحمد لايجرة أن ينسب اليه هذا القسوله المخطير ، لقد كان الامام يتواضع مع تلاميله فكيف يتشامخ على أساده ؟! واذا كان قسد ترفع عن أن يسب أحمد بن أبى دؤاد عدود وصاحب تمذيبه فكيف ينسب اليه سب صريح للشافمي أو لأبي حنيفة كما حدتنا يعض الروايات المزعومة ؟!

قد يجوز القول بأن أحمد عارض كثيرا من آراء أبى حنيفة ولكن كم بين الرأى والشخص من فروق ، وأحمد بعمد ذلك امام العلماء ، والعلماء ورثة الأنبياء •

لقد كان أحمد تلميذ الشافعي وقد استفاد منه استفادة ذات اثر واضح في فقهه وتكوينه فالشافعي واضع أصول الفقه ، وأول من لقل الكلام من الجزئيات المتباعدة الى الكليات العامة ، وأول من رسم طرق الاستنباط الفقهي ، وحكى قواعد التعليل وأسبابالترجيح فأثره في الفقه ، كاثر الخليل في العروض وكل فقيه جاء بعده قد تأثر به واستلهم آزاءه وأفكاره وأحمد في طليعة هؤلاء ،

كان أحمد قد التقى بالشافعي فى مكة وتدراسها بعض الامور الفقهة فأعجب بأستاذه وأكبر مقامه ورآه جديرا أن يحتسل المكانة الأولى فى الدوائر العلمية لا بمكة فقط بل فى بغداد عاصمة الاسلام، ثم رجع ابن حنبل الى مدينة السلام ليرى فقههاء الرأى فى مدرسة أبى حنيفة يملئونها تعليلا وافتراضا فيقيمون أسئلة جدلية لأمور له تعدث بعد ، ثم يجيبون عنها مستندين الى القياس والتأويل وقسلا تكون الاجابة غير موافقة لحدث يرويه أحمد وبعده أصحاب الرأى ضعيفا لا يؤخذ به ، مما ضاق به ذرع الامام صاحب المسند وكشيرا ما كان يخلو الى نصه فيفكر فى مدرسة الرأى التى انتشرت هذا الانتشار ببغداد وتبوأ رجالها مناصب القضاء والافتساء فأصبح أمر المسلمين فى أيديهم يحلون ويحرمون كما يهديهم قياسهم واستباطهم مواب ا!! انهم يقيسون الشىء لا نعلمه بالشىء نعلمه وقسد تكون صواب !!! انهم يقيسون الشىء لا نعلمه بالشىء نعلمه وقسد تكون

وجود القياس غير مطابقة تمام المطابقة فتبعث الهسواجس في نفس الفقيه المتشدد الصارم الذي لا يحيد قيد شعرة عن نص يرويه أوحكم سمع به من فقيه كبير ٥٠ مهما يكن من شيء لقد استخار الله وأقدم على كتب الرأى يتدارسها كما يتدارسها الناس واستمع الى مجالس أبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما من كبار الأعلام في فقه أبي حنيفة ٥٠ ومع هذه الدراسة لوجوه القياس ومسائل الخلاف فأن نفسه تنأى به عما يقرأ ويعلم ، ويحس أن توهين النص وتضعيفه لأمر ما مجازفة خطيرة لايجوز أن يتعمدها بحال وفي هذا القلق الساهد جاء الشافعي الى بغداد وقد شهر سلاحه وأخذ عدته فناظر علماء الرأى واتصر لمدرسة الحديث انتصارا رفع من شأنها وأعاد لها مكانتهسا المحترمة في مدينة السلام ٥٠٠٠

قال الاستاذ الأكبر مصطفى عبد الرازق فى كتابه عن الشافعى(ا) كان طبيعيا أن يجادل الشافعى عن أستاذه ( مالك بصاحب مدرسة الحسديث ) وقد نهض لذلك قويا بعقله قويا بعلمه ، قويا بغصاحته قويا بشبابه فى عنفوان وحمية عربسة ، وقد رويت لنا نماذج من دفاع الشافعى عن مالك ومذهبه عن محمد بن الحكم قال : سسمت الشافعى يقول: قال لى محمد بن الحكم قال : سسمت الشافعى ومالكا ـ وما كان على صاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن يسكت ٥٠ قال فغضبت وقلت نشدتك الله من كان أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أو أبو حنيفة ؟ قال : مالك لكن صاحبنا أقيس فقلت : نهم ومالك أعلم بكتاب الله تمالى وناسخه ومنسوخه من أبى حنيفة فمن كان أعلم بكتاب الله وسوله كان أولى بالكلام ) ٥

هذه صورة تمثل وجهتى نظر مختلفتين ولسنا نعنى أن جميع المناظرات كانت موازنة شخصية بين امامين كما فى المشال السابق ولكنها فى أكثرها موازنة بين رأيي امامين فى مسألة جزئية من مسائل

<sup>(</sup>١) ص ٥٤ من سلسلة أعلام الإسلام

الفقه !! وقد تكفل الشافعي بنصرة مالك في العسراق فاتجه البه أحمد ورآه أولى الناس بمذاكرته وتوجيهه قال أحمد : ما أحمد من أصحاب الحديث حمل محبرة الا وللشافعي منة عليه ، فقيل له ٥٠ كيف ذلك : قال ان أصحاب الحديث حتى علمهم قال ان أصحاب الحديث حتى علمهم الشافعي وأقام الحجة عليهم وقال هو أعلم الناس في اللغة واختلاف الناس والمهاني والفقة ( الرازي ٣٥) وأحمد لايقول عن غير اعتشاد مؤمن ، فهو يرى المجاملة معية في العلم ويرى شهادة الحق في الفقية أمانة ترد ، وحقا يعلن ويذاع ، وهكذا ٥٠٠ انمقدت أواصر المحبة بين الرجلين انمقسادا لم يفصله المسوت اذ ظل ابن حنبل يترحم على الشافعي ويذكر آيامه المشمرة كما يذكر الأحلام الوضسيئة ذهبت ولن تعود !!!

على أن الاستاذ مصطفى عبد الرازق رحمه الله ذكر فى كتابه عن الشافعى ص ٥٧ ان ابن حنبل كان من كبار أهل الرأى قبلقدوم الشافعى الى بفداد ثم ترك مذهب واتجه الى الحديث متأثرا بالشافعى! ونعتقد أن هذا سبق قلم فقط ، فأحمد بطبيعته لم يكن من كبار أهمل الرأى ، ولكنه درس المنهب القياسى فى مجالس أيى يوسف فلم يسترح اليه اذ لا يلائم تكوينه النهنى ومشربه النفسى ، فحين قدم الشافعى وظاهر أصحاب الحديث انجذب اليه أحمد عن هوى صاف واعتقاد أكد .

ويمكننا أن تقول فى أيجاز أن أهمل الرأى يعيبون اصمحاب الحديث بالاكثار من الروايات دون تفهم صائب ، أو تأمل فاحص مع عجز عن النظر وكراهية متعصبة للجدل ، أما أصحاب الحمديث فيعيبون أهل الرأى بالأخذ بالظن ، والتوسع فى الرأى وتقديم القياس على خبر الواحد ورفض الأحاديث المرسلة والمجهولة !! وحين جاء الشافعي سلك مسلك الجدل فى الدفاع عن الحديث فانتصر لقسوم ضعفاء !!

التشدد ، ولابد من كلمة تقسال تعلقسا على مسسلكه دون تحيز الى انتقاص!! فنحن فرى أن كل عصر من العصور لا يخلو من متحررين يعتقرون الوثب السريع فى مضمار التجديد!! ومن محافظين يلتقتون الى الوراء قليلا ويحاولون أن يكبحوا جماح الواثب المتسرع ووجود أولئك وهؤلاء ضرورة لازمة فاذا أفرط المتحررون فى توثيهم الطسائر وجدوا من ينادى بالتؤدة والاطمئنسان واذا لزم المصافظون مكافهم القديم رأوا من يأخذ بيدهم الى الأمام ٥٠ وهكذا كان وجود أحمسه وسيعته ضرورة ملحة لا تقل فى لزومها عن وجود مدرسة أبى حنيفة وكان وجود الشافمى بين أولئك وهؤلاء عدلا منصفا ، أقام الميزان ومنم الميل والجموح ٥٠٠٠٠

ولقد ساعد على ارتباط الشافعي بأحمد هذا الارتباط الأخوى الحسب ما رآه كل من الرجلين في صاحبه فأحمد بحسر من الحسديث لا ينضب ، صبر وثابر حتى جمع من آثار رسول الله ، ما لم يتهيأ لغيره الا في النادر القليل ، والشافعي معتاج لمن يروى له الحديث في فنوى عارضة أو حكم طارى، ومن له في بنداد غير أحمد ؟ وأحمد كان يروى الحديث ثم يأخذ منه الحكم الفقعي دون أن يتعدى ذلك الى استنباط ، فلما اتصل بالشافعي عرف منه ما يجهل ، ووقف بازائه أمام عالم جديد قد افكشفت حجبه عن آفاق فسيحة مديدة فتعلم من أمام عالم جديد قد افكشفت حجبه عن آفاق فسيحة مديدة فتعلم من واضع أصول الفقه ضوابط الفهم الصحيح للكتاب والمقابلة بين والمطلق والمتاق الفروع ومعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، والمطلق والمقيد ، وبذلك صار أحمد المحدث فقيها له مذهبه ، واماما صاحب منهج واتجاه !!! ففضل الشافعي على أحمد فضل الأستاذ

لقد كان الشافعي مصباحا يضي. ! وقد أنار للرجل الطريق • • ونحن لانقصر أحمد على الشافعي وحده ؟ فذلك مالايمكن أن يكون ؟ ولكننا نعده أكبر الأساتذة تأثيرا فيه ؟ وأعمقهم تغلقلا في نفسه وعقله • • ونعترفالغيره من الشيوخ بفضل التربية والتلقين فقد روى عن كبار رجال الأحاديث في

عصره ؟ وكلهم ورع تقى يعضى مقام ربه كما تحدث فى مجلسه عن فضل ابن المبارك هيثموسفيان ومالك ممنشاهد ومن لميشاهد فهؤلاء جميعا قدموا الزاد الهنى، للعقل الغض فأشرق بدّكائه ؟ وتألق بمعارفه ؟ ولسنا نجد فى تاريخ العلماءتلمبدا عكف على فرد واحدواقتصر على الأخذ منه بل أن الذين يؤثرون ملازمة أستاذ معين لايتعدون عنه فى ظاهر الأثمر الى غيره يخطئون ايضاح نفوسهم فهم يجهلون أنهم يتأثرون بما يصل انهم ولو نم يتعمسدوا الاستفادة والتحصيل فالعلم ماء تشربه النفس كما تشرب الأرض مايقع عليها من غيث ؟ شعرت به أم لم تشعر فهو يؤدى دوره وينهض بواجبسه أكمل نهوض ههه

ولو تركنا الناحية العلمية جانبا ونظرنا الى ناحية السلوك الحُلقى فانسا نجزم جزاما أكيدا بتأثر أحمد رضى الله عنه بسلوك الأثمة من الفقها. في النبات على الحق ومجابهة الباطل الصريح •

فالرجل في محتنه القاسية كان ينظر الى سلف صانح صدقوا ماعاهدوا الله عليه فرضى عنهم ورضوا عنه .. وانك لتجد في تاريخ علماء الاسلام غرائب وعجائب في مجابهة الطفيان والثقة يالله والاستهانة بالصذاب وتكاد تمدها من الأساطير البهيدة لولا أن الرواة يتناقلونها في تواتر متصل لاتحيق به الشكوك ٥٠ وكل ذلك تواتر متصلا الى أحمد ووقف طويلاعنده تفتحمل محتنه راضيا صابرا ٢ وكان بثباته الرائع حلقة ثمينة في سلسلة ذهبية من قادة الرأى وأبطال النضال ٥٠

لقد أناه حديث سعيد بن جبير فقيه الكوفة وسيداننايمين ٥٠ حين جابه طغيان الحجاج في جبروته فيقول له الطائمية أنت شقى بن كسير لا سعيد بن جبير ؟ فيرد عليه .. أبى كان أعلم باسمى منك ؟ واذ ذاك يتضايق الحجاج فيصبح في تبرم وغيظ لقد شقيت وشقى أبوك ويظن أنه بذلك قد قطع الرد عليه ولكنه يسمعه يجبب.. الغيب انما يعلمه غيرك فيستشرى غيظه ويصبح لأبدلنك بالدنيا نارا تتلظى و فيقول سعيد في هدوء ٥٠ لو علمت أن ذلك لما اتخذت الها غيرك ثم يسبر الى مصرعه مستشهدا في سبيل الله ..

لقد أتاه حديث سعيد بن السيب فقيه المدينة حين يأتيه عامل عبد الملك.

فيأمره بالبيعة للوليد فيمتنع ٥٠ فيهدده بضرب عنقه فما يتراجع ، ثم يضربه. خمسين سوطا ويطوف به مع الرعاع في أسواق المدينة وهم يقولون ٥٠ هذا موقف الحزى ، فيرد عليهم في يقين جازم ٥٠ بل من الحزى فرارنا يوم القيامة بما فعلتموه وفعلناه ٥٠

لقد أتاه حديث أبى حنيف...ة حين ضربه ابن هبيرة عامل الأمويين بالسوط لتولى قضاء العراق ، فأبى أن يكون كرة فى أيدى الطفاة ثم أراده المنصور كذلك فامتنع وضرب وحبس ومات فى الحبس واثقا من رضوان الله وعدالة السماء . • •

لقد أتاه حديث مالك بن أس حين جابه أيا جعفر المنصور وأفتى بأن طلاق المكره لايقع وكان الحليفة يريد البيعة لابنه فجمع الناس وأجبرهم على الحلف بالطلاق وأفتاهم مالك صريحا بعدم الوقوع فضرب بالسسياط وما تراجع في قليل أو كثير ٥٠ يا لله ! سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من أثمة الفقهاء يقفون من الطفيان مواقف جريئة ومل في بعضها الا الاستشهاد وفي بعضها الآخــر الى السياط والحبس والحرماق ٥٠ ثم يحجم ابن حنبل عن واجب السلف في ازهاق البساطل لتدعوه الى التضعية والبسالة وان انقدوة الصالحة من المماموالهداة لترسم له طريق الفلاح و وقد سار فيه الى أقصاء ولاقيم بن الارهاق والمستماميم ضه بعد حين فما ضعف أو استكان ٥٠ أجل ٥٠ لقد أثر هؤلاء \_ قولا وعملا بعد حين فما ضعف أو استكان ٥٠ أجل ٥٠ لقد أثر هؤلاء \_ قولا وعملا يم أحمد فكانوا مصابح تتألق في حياته ومثلا تنهض أمام من يريد الموز غير وجل أو هياب وقد أحسن الا مام الاقداء والاسوة ٥٠ فكان \_ هوالا خر

## أمـــواج

أماثل نفسى لو عاش أحمد في عصر بنى أمية دون عصر بنى المبلوم فعاذا يكون مجرى حياته ، وهو انسان لا يتدخل في سياسة ولا يرى نصرة حزبعلى حزب بل يتفرغ خالصا للفقه يدرسه ، وللحديث يرويه ، ولوعاش في عصر بنى أمية أو في صدر الاسلام لمضت حياته هادئة وادعة كالفدير الساكن تحت الحيلة الناعسة يمضى الى غايته مسلسلا صافيا دون أن يثور يه أعسار أو تضطرب به نوازع ثائرة ، ويفد اليه الناس في هدو، وغبطة فيرتوون من نمير، وينممون بمرآه ، ولكن الرجل وأسفاه ، ونعلف مبلس رأى ، وفي كل طريق جدل ، وأحمد بطبيعته عزوف عن كل معبلس رأى ، وفي كل طريق جدل ، وأحمد بطبيعته عزوف عن كل ها يمت الى اللجاجة والملاحاة ، منصرف عن المناظرة بما تتطلب من منطق وفلسفة وقياس ، ونظر فاذا الاعسار يكتسحه من كل مكان واذا هو مجبر وفلسفة وقياس ، ونظر فاذا الاعسار يكتسحه من كل مكان واذا هو مجبر على أن يسأل فيجيب ، وأن يهتف بما يعتقد دون مواربة وتلميع ، وحتى

بذلك ندرك أثر المجتمع في الفرد ٥٠ فلو نجا انسان ما من شسواعل بيئته واحداث مجتمعه النجا أحمد بن حبل دون مراء فالرجل انطوائي مسالم عزوف ولكن مجتمعه يدعوه الى أن يخوض أمواجه المتلاطمة تم يغمره العباب عن شمال وبين فيظل يصارع اللجيج المزيدة يصفعه النياد ارة وتضربه الربح تارات عتى كان ما لابد أن يكون ٥٠ وكما أثر المجتمع في أحمد أثر أحمد في المجتمع فتصبت له الجموع واتبع قوله المسامة وكثير من الحاصة وأصبح رائدا يقول فيسمع ويمضى فيتبع وبذلك أثر الفرد في المجتمع تأثيرا قويا تاثرا واني لأعجب كف يكون للرجل الوادع هسفا التأثير الجبار وذلك الطول البعيد ٥٠

كان العصر العباسي منذ ابتدأ مجالا للتورة واللجاجة ٥٠ بل اني لأأعلم عصرا اختلطت به انورةالسياسية بالثورةالدينية اختلاطامتشابكا معقداكالمصر العاسيء فاذا نار ثائر من الموارق على الحكومة لهيملن غضبه للحاكم والدولة فقط و ولكنه يخرج بعباديء جديدة تناهض الاسلام وتحسارب الدين ويكون له أنصاد ينشرون تعاليمه ويثون أداء و فصطدم بنصوص القرآن ومقررات الحديث وكما تنهض الدولة بجيوشها وأسلحتها الى منازلة هذا الثائر في ميدان القتال فتهوى السيوف ، كذلك تنهض الدولة بعلمائها وفقهائها فيصول رأى على رأى وينهض لسان الى لسان ٥٠ ويعمد المسلمون الى آداء الزنادقة ومرقة الملاحدة فيكشفون بهرجها الزائف ويطمسون بالمطلها الغاضح واذ ذاك تعلم عقول تتردد ، وتهدأ قلوب ترجف ٠٠ باطلها الغاضح واذ ذاك تعلم عقول تتردد ، وتهدأ قلوب ترجف ٠٠ باطلها الغاضح واذ ذاك تعلم على مقور على منازلة دوليا المنافع ويتهدأ قلوب ترجف ٠٠ بالملها الغاضح واذ ذاك تعلم عول تتردد ، وتهدأ قلوب ترجف ٠٠ بالملها الغاضح واذ ذاك تعلم على منازلة منازلة منازلة منازلة وينها بالمنافع واذ ذاك تعلم عنازلة منازلة منازلة والمنازلة والمنازلة وينها بالمنافع واذ ذاك تعلم عنازلة على منازلة وتهدأ قلوب ترجف ٠٠ بالمنازلة وينها بالمنافع واذ ذاك تعلم عنازلة والمنازلة والمنازلة

نقد ثار المقنع الحرساني ثورته المنكرة في عهد المهدى فابتدع آراه سيخفة في الدين والكون ونادى بالتناسخ مناداة فاضحة ليقول ان روح المقدحات في آدم ثم انتقلت الى نوح ثم الى أبى مسلم ثم الى المقنع نفسه واذن فهورب بعد ٥٠ ويوما له بالركوع والسجود وأباح للعامة مايزجرهم عنه الاسلام من منكرات وموبقات فلاجذب اليه قلوب فارغة بحرتكس في بهيميتها انكراه و وشاعت آراء الزنديق شيوعا مفى بها الى الشرق والفرب في مدى قريب وكثر أنصاره ومريدوه ؟ وبعثت اليه الدولة بجيوشها المتلاحمة أفرأت من خصما عنيدا ؟ وعدوا معتما يعز مناله ٥٠ حتى انتصرت عليه بعد جهسيد جاهد وكفاح مرير ؟ وكان لابد بمن أن يقوم علماء الاسلام بحملة مما تلقيد و تهدى الى صراط مستقيم ٥٠

كذاك غلبت دولة الاسلام فاضطر كثير من أدباب الديانات المعاصرة الى اعتناقه والانضواء تحت رايته و ومنهم من أسلم عن هوى صادق وايمان أكيد فكان قوة جديدة تضاف الى هذا الدين العظيم ؟ ومنهم من أظهر الاسلام وأضمر الكفر فاندفع بعد اسلامه الظاهر الى ترديد أقوال المجوسية ؟ ونشر الفلسفة الوثنية > كيدا مستترا للشريعة > وضغا محرقا على الاسلام والمسلمين ومارت هذه الأقوال كل مسار فتناقلها غاد عن روائح وأذاعها مسلم غافل عن ملحد زنديق فنشرت ضابا كثيفا وأقامت حجبا سوداء على العيون والقلوب ؟

وكان لابد نفريق من علماء الاسلام أن يقذفوا بالحق على انبســاطل لتكوز كلمة الله هي العليا • •

أما المترجمات اليونانية عن الوننية الأغريقية فقد هدر موجها فأصبحت 
تتدفق في كل عقل ، وتعجرى على كل لسان ، وقد انبهر النساس بمنطق 
ارسططاليس فلزموا قضاياه وأقيسته ، واتبعوا براهينه وعلله ، واستمان به قر ممنوض على النيل من مبادى الاسلام ومثله ، و ورآه مشر آخر وسيلة 
للنباهة والجاه فعجملوه فمة عالية ومثلا مرموقا ، ولكنهم عارضوا بمماضاقت 
عقولهم عن فهمه من آراء الدين : في الله ، والغيب والقدر والجبر والاختيار 
فكان معولا آخر يهدم في صرح الايمان ، سنا سنى بذلك أن قضايا المنطق 
في اضطرادها الحتمى تخالف دينا بنيت قواعده الصحيحة على الحجة والمقل ، 
فهذا مالا يقره الواقع الصريح ؟ ولكننا شير الى أناس يلبسون الحق بالباطل 
فيصطنعون المنطق اصطناعا خادعا . . اذ يرتبون نتيجة زائفة على قضية مرية 
ش يصيحون هذا هو المنطق نأين المجادلون ؟

كُل ذنك كان سببا في الجدل الديني ودافعا لعلماء الاسلام أن يدودواعن شريعتهم العزيزة وقد أرهفت لها السيوف واتجهت اليها الضغائن ؟ فنهضت طوائف دينية كثيرة لمحادبة الباطل ووقفت أمام الفلسفة بقواعد الفلسسفة وهاجمت المنطق بأساليب المنطق وأظهر هذه الطوائف وضوحا وأعمقها أتمرا وتوجيها طائفة المعتزلة بلا نزاع ٥٠

أما فريق السنة فقد كان يكافح ويجاهد؟ ولكن على طريقته ومذهبه أ اذ أن أكثر هؤلاء على عهد أحماس كانوا يميلون الى الأدلة النقلية وحدها فهميؤمنون بالكتاب والسنة ؟ فاذا اعترض معترض على رأى ؟ ذكروا له قول الله في ذلك ، وظاهروا الكتاب بالسنة ، فذكروا قول الرسول ثم وقفوا عند ذلك لا يريمون ، والمعارض اللجوج ملحد زنديق لا يؤمن بسنة أوكتاب، لهذا كان سلاح هذا الفريق واهنا في اعتقاده ، أما سلاح المعتزلة فقد كان ماضيا صارما يردى ويميت وقد تأثر أهل السنة فيما بعد بطريقة المعتزلة في الكلام ولجأوا الى البراهين حتى أصبحوا أهل حجاج وتساظر ؟ وأمامك المدرسة الأشعرية فقد استقامت طريقتها في البحث على هدى من المنطق والبرهان كما استقامت المعنزلة ، الا أن السبق المقسدور في ذلسك لا رباب الاعتزال دون نزاع ٠٠

نظر أحمد حوله فعاذا وجد ٥٠ وجد بونا شاسما بين مذهبه في الهداية ومذهب سواه ٥٠ فهو يعتمد في أدلته على الخالق و كل ما يتصل بالنيب على النظرة الهادية والعاطفة المخاصة ويسلك مسلك القرآن في ضرب الأشلة المحسوسة فاذا احتاج الى أن يقنع انسانا بوجود ربه ذكر قوله (فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماه صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعبا وقطبا وزيتونا ونسخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ) واذا سأله رجل عن قصة وجوده وكيفية نشأته ٤ ذكر له قول الله ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماه دافق يخرج من بين الصلب والتراثب انه على رجعه لقادر ) واذا احتاج الى أن يقوى عاطفة السائل بحث عن أبثال هذه الآيات ٤ فذكر قول الله أن يقوى عاطفة السائل بحث عن أبثال هذه الآيات ٤ فذكر قول الله ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الأرض كيف سطحت فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ) ٠٠

فاذا اضطر الى مسائل علم الكلام سلك مسلك انقرآن فشرح قول الله ولو كانفيهما آلهة الا الله لفسدتا » أو قوله و ما اتخذ الله من ولد وما كان ممه من اله اذن لذهب كل اله بما خلق ولملا بعضهم على بعض ) •

هذه وأمثالها أدلة أحمد وهي لا تحيى الماطفة وحدها ، ولكنها تلجيء العقل الى التفكير ، وتدعو المتأمل الفاحص أن يقطع أشواطا بعيدة في ميدان التبت وقد ألف بعض الناس أن يقول عنها انها أدلة نقلية ثم يسكت موهما قارئه أنها لاتساير العقل ٥٠ وهذا بهتان أي بهتان ، فالحجة العقلية ناهضة فيما سطر من آيات الكتاب ٥٠ ولولا صحتها الأكيدة في ميزان النظر السليم ما جاءت في كتاب الله غير أن هناك فرقا واضحا بينها وبين براهين المنطق وأدلة الاعتزال ، فالقرآن لا يسطر حجته في مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة ، ولا يهتم بالأشكال والأقيسة ، ولا يحفل بألفاظ انفلاسفة من عرض وجوهر وكم ١٠ وكيف ومتي ١٠ وأين ١٠ بل يسير مع المنطق البديهي عرض وجوهر وكم ١٠ وكيف ولم لايكون كذلك ولم يجعله الله مقصورا على الفلاسفة والمنطقين بل ان هدايته الساطعة تشرق في قلب الأمي الساذج

كما تسطع فى عقل المتفلسف المنصف •• وحسبهأن يسلك مسلكا وسطا يكون فيه تبصرة لمن كان له قلب أو القى السمع ••

عشق أحمد نصوص القرآن واقتنع بأدلته الواضحة في مدان الجـدل وظن أن السلامة كل السلامة فيما يتعسَّك به من نصوص ٥٠ ولكنه يضاجأ بأقوال كثيرة يزدحم بها عصره وآراءمتضاربة يتناقلها علماءالكلام من ناحمة، وادياب الفلسفة منزاحة ويتفرس فيمسائل النزاع وموجبات الخلافيفيري عقله في بحر لجي ينشاه موج من فوقه مستحاب • • فهؤلاء رجال المعتزلة ينقسمونفيما بينهمالى أكثرمن ثلاث عشرةفرقة، ولكل فرقة خلافهاالطويل ونقاشها المشتجر، وهؤلاء هم الحوارج يتشمبون الى أكثرمن عشرين فرقة، وكل طائفة تكفر من عداها من أصحاب المذاهب في الاسلام وهؤلاء هير المرجئة ولهم أحزابهم وشيعتهم أيضا ، وهؤلاء هم التسسيعة ، وهم في كثرتهم وافتراقهم وتطاحنهم بحيث لايرجى لديهم وفاق • • وجميع أولئك مسلمون يؤلفون الحجج ويأخذون من الكتاب والسنة ما يوافق طريقهم الخاص حتى أصبحت آيات القرآن ، لدى من يستشمسهد بها من أولئك وهؤلاء مثار التأويل والتعليل والتناقض الموهوم ، وأحمسه يرى ذلك ويسمع في غيظ فيعلم أن الجدل أساس كل شر وأن اللجساجة في علم الكلام قد أفسدت أكثر مما أصلحت ٥٠ لذلك يحذر من هؤلاء ويدعوالى التمسك بمذهب السلف الصالح ، والسير على هدى الصحابة والتابعسين ومجانية الفلسفة والمنطق النظرى ٥٠ ويرى ذلك مذهب أهل الحق ومن تبعهم باحسان ٥٠

لذلك نشاهد للرجل أقوالا كثيرة في ذم الجدل والمجادلين ، قال الحلال ٥٠ عن عبدوس بن مالك العطار ٥٠ صممت أحمد بن حبل يقول أصول السنة عندنا ، التمسك بما كان عليه الصحابة وترك البدع وترك الحصومات والجلوس مع أصحاب الأهوال وترك المراء والجدل ، وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ، ولا تدرك بالمقول ٥٠

وقال ابن حنبل ٥٠ سمعت أبا عبد الله يقول (١) من أحب الكلام لم

<sup>(</sup>١) ترجمة الذهبي ص ٣٠ بتحقيق الاستاذ شاكر

يفلح ولن يئول أمره الى خير ، عليكم بالسنة والحديث واياكم والخوض والجدل والمراء ، لقد أدركنا الناس وما يعرفون هذا ...

ويقول •• لست أتكلم الا ماكان من كتاب أو سنة أو عن الصحابةوالتابسين أما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود ••

هذه الأقوال وعشرات من أمثالها تروى عن أحمد ٥٠ وتصور شعور.
النفسى اذا الجدل العقلى وضيقه المتبرم بالنقاش الكلامي ٥٠ ولكنه يعيش
بين النيران الملتهبة ، فلابد أن يحرقه ضرامها المتأجج ولن يستطيع الفراد
وهو امام من أثمة الدين وعن يمينه وشماله نقاش في المقائد ٥٠ وحديث
عن ذات الله وصفاته ، وتلاميذ يأخذون عليه كل سبيل فيعيدون ويبدون
فيما ازدحمت به المجالس من مجادلات ٥٠ حتى في الطرق والحوانيت وعلى
أبواب الدروب فالى أين النجاة ٥٠ ؟!

هذا سائل يسأل ما الايمان؟ أهو معرفة أو عمل؟ أهسو يزيد آو ينقص؟ ثم يذكر آراء الأثمة وردود المعتزلة ، ويقذف بالآيات فتقع في موضعها تارة وتجانبه تارات فعاذا يصنع أحمد اذ ذاك؟ ٠٥٠

وهذا سائل يسأل عن مرتكب الكبيرة •• أكافر أم مسلم أم منسافق أم هو فى منزلة بين المنزلتين ؟ وهل سيخلد فى الناد أو لاتضر معالايمان معسية ؟ أفيواصل أحمد صمته وهو امام ؟

وهذا سائل يسأل عن أفعال العباد ويتكلم عن الجبر والاختيار ويعخوض فى القدر والقضاء ، ثم يقتطع صدرا من آية ، ويجتزى بعبارة من حديث وكل ذلك يترامى الى أحمد ٥٠ فما اتجاهه وما منحاء ؟

وهذا متفاسف يتحدث عن امكان رؤية الله أممكنة بدليل قول الله ٥٠ ووجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة، أم ممتنعة بدليل قول الله و لا تدركه الأبحار وهو يدرك الأبحار، ثم يأتى الى أحمد فهل ينتصم بالسكون والاطراق؟ ٥٠٠

وهدا عندلجوج ببحث عن صفاتالله فيسأل : هل ينفي صفات الماني كالقدرة لا نها تكون قديمة فيتمدد القدماء أم يثبت هذه الصسفات ؟ ثم اذا ثبتت أفتكون الأفعال النبي بانقدرة معتلوقة فالقرآ ن معتلوق أو تكون غير مخلوقة فالقرآن غير معتلوق ٥٠ لا نه قائم بذات الله ؟ فعاذا يكون جواب أحمد اذ ذاك ؟ ٠٠

أسئلة عويصة حائرة تصدم تفكير الامام وهو قادر على الاجابة عنهامن وجهة نظره ، التي تتقيد بظواهر النصوص ولكنه يرى علماء الكلام يسلكون مسلك المتطق لا النص فيسلسلون حلقات متصلة تمضى بالقارى و الى حيث لا يتأكد ايمان فيرآيه وكم قال في نفسه : أهذا يتفقوها كان عليه الصحابة والتابعون؟ ثم ينظر فيما حفظ وعلم فلا يبجد السلف قد خاض فيما يمعن فيه الحائضون اليوم من جدل وشكوك ، فتزداد كراهيته للمناظرة واللجاح ، وينع لسانه أن يشر غبارا يقذى العيون والمقول ولا يبجلى القالوب و عير أن الدولة الن يشر غبارا يقذى العيون والمقول ولا يبجلى القالوب و عير أن الدولة مجلسه فيناظره أساطين الكلام بمالا يألف من البراهين والحجاج ، و وتكون المحنة القاسية ، حين يعتصم الامام بظاهر النص فيصب عليه المذاب صبا وتأخذه السياط من كل مكان فيكابد حربا لم يكن من جنانها ، ولكنه يصلى عذا بها الألي ه و و عليه الها الألي ه و و الكنه عليها الألي ه و و عليه الها الألي ه و الكنه عليه اللائب و علي الله و علي الله و عليه الله اللائب و عليه الله الله و علي الله و عليه و علي الله و علي الله الله و علي الله

ولنا أن تسامل: أكان في مصلحة انعقيدة الاسلامية أن يحتدم الجدال الفكرى بين علماء الكلام أم أن طريقة السلف وحدها كانت كافية في العصر المباس لافناع العقول وانارة القلوب ، كما كانت كافية لذلك فيما تقدم من الحصر الأموى وصدر الاسلام ؛ ذلك السؤال هام يجبب عليه الاستاذ أحمد أمين فيقول في الجزء الثالث من ضحى الاسلام ص ٢٠٥٥ • فقد أدى المتزلة للاسلام خدمة لاتقدر فقد جاءت الدولة العباسية تحمى الفرس وتشبيه ، ونحو ذلك ، وفي اعطاء الحرية للفرس خطر في دخولهذه ويه وتسربها الى المسلمين ، وقد قرب العباسيون اليهود والتصارى واستخدموهم في الطب وغير الطب وكلفوهم الترجمة الى المربية وذلك . وأستخدموهم في الطب وغير الطب وكلفوهم الترجمة الى المربية وذلك ما مكن طائفة منهم أن يتسللوا بأديانهم القديمة ، يريدون تشرها ولذلك من طائفة منهم أن يتسللوا بأديانهم القديمة ، يريدون تشرها ولذلك تنوية القرس ومانوية القرس حبد في هذا المصر دعاة كثيرين يدعون الى تنوية القرس ومانوية القرس

وبعض تعاليم اليهودية والتصرانية واليهود ، وبعض هؤلاء تستروا بالاسلام وبعضهم دعا دعوته في علانية ، وأبيح الجدل والمناظرة في أدق المسائل وأعمقها ولم يكن المحدثون والفقهاء يستطيعون أن يقفوا أمامهم لأن المحدثين وأمثالهم بمهرة في النصوص والذي ينكر الاسلام لايقنع بمجرد ذكر آية أو رواية حديث انما يريدون دلائل عقلية على وجود الله ونبوة محمد وصحة القرآن كما يريدون دلائل عقلية على بطلان مذاهبهم وكان محمد وصحة القرآن كما يريدون دلائل عقلية على بطلان مذاهبهم وكان واستخدموا منطقها فكونوا منه براهين على مذاهبهم فكان لابد لمن يقنعهم ويرد عليهم أن يتسلح بسسلاحهم وأن يكون على بعرفة تامة بأسرارهم ومذاهبهم ويقرع حجة عقلية بحجة عقلية ويحمى المسلمين من هجومهم وبد دعواتهم وقلم يقم بهذه المهمة ويحمل هذا العبد في هذا العصر الا المتزلة فقد نازلوا الوتنية والدهرية وجعلوا قوما منهم يدخلون الاسسلام وألفوا الكتب الكثيرة في الرد عليهم ونازلوا اليهود والتصسادي وردوا عليهم ٥٠٠ ع

الى أن يقول الأستاذ أحمد أمين ص ٧٠١ : « لايعلم الا الله ماذا يكوز من الشر على المسلمين لو لم يقف المعتزلة هذا الموقف وقت الهجوم عملى الاسلام بهذه القوة التى هجموا بها بل ان الأسلحة التى تسلح بهالمسلمون بعد علماء الكلام على النمط الذى وضعه الأشعرى وحلله " هي من غمير شك وليدة الاعتزال " وترتيب لا راء المعتزلة وماكات تكون لولاهم ٥٠٠

واذا كان للمعتزلة هذا الفضل كله في رأى الأستاذ أحمدأمينوسواه من مؤرخي الحياة المقلية في الاسلام فلماذا وقف منهم الامام أحمدموقف الكراهية والمناد ؟ وكيف حاربهم كما بدأوا في حربه أيضا حربا جنوا منها الوبال؟ ٠٠

يخيل الى أن أمر المعتزلة لم يتضع للرأى العام في عصر أحمد كسا اتضح الآن للباحثين فانمرور الزمن قدساعد على تحلية الحقائق وايضاح الحق ونفى الشبهات كوقد يعاصر الانسان أناسافيرى ويشاهد من أعمائهم ما يزنه بميزان خاص عمم تعمرم الأيام فاذا رأيه المدون لا يتفقوالواقم.

في شيء مع أنه كان صادق القول مخلص النظرة فيما دون وسطر ١٠٠ أن المعاصرة تحول دون اكتشاف جميع وجهات النظر المتقابلة وأعتقد اعتقادا جازما أن الأمام أحمد لو ألم عن يقين واعتقاد بما قام به المعتزلة في عصره من دفاع وجهاد عن أقدس الآراء الاسلامية لغير موقف ولكن ظروف مجتمعه من ناحية وطبيعة دراسته من ناحية أخرى أقامتا عائلا بينه وبين خصومه فلم يهتد معهم الى صواب ٥٠ ويجب أن نضيف الى ما تقدم سببا آخر فيض رجال المعتزلة كانوا يسرون بالقول ويسيئون بالعمل فقد تجد منهم اللسن القصيع والمناضل البارع تسمعه فتسمع الحجة الواضحة وتلمس نفاذ المقل وصدق العارضة وسلامة الدفاع ولكنك تنظر المي سيرته فتجده لايتمثل فراض الاسلام ولا يصاحب البررة الأخيار ممن يخشون مقام ربهم ويرجون قة وقارا وقد تراه صديقا لبعض الملاحدة من مرقة الزنادقة والامام يحكم على السلوك قبل القول ويزن المعلميزانا من مرقة الزنادقة والامام يحكم على السلوك قبل القول ويزن المعلميزانا كثيرا عن هؤلاه ٥٠

وسبب الث عمو أن بعض رجال الاعترال قد تخاصموا فيما بينهم تخاصما مريرا ورصد كل فريق لصاحبه أخطامه ومزالقه ؟ فوقع بأسهم بينهم وبدت منانهم على ضاكتها مكبرة مجوفة ؟ والعامة معن لا يفهمون طرائقهم في الجدل والنقش يضيقون بهم اذ أن الناس أعسداء ما يجهلون فاغتنموا ظهور هذه المسالب وساعدوا على اذاعتها مساعدة تزيدها المبالغة ويحوطها النهويل فنقل عن القوم كثير مما اختلق من الأفك واكثرهم نقى برىء وقد وصل للامام عن طريق هؤلاء العامة ما أبرمه وأغضسه • فخاصم وقاطع > لأنه رضى الله عن صريح واضح لايميسل الى المواربة والخضاء •

تلك أسباب ثلاثة نراها سبب الجفوة بين الامام وخصومه من أهـل الاعتزال ٥٠٠ الا أن السبب الرئيسي يتلخص في اختلاف المنهج وابتمـاد التقافة فالامام يسأل نفسه دائما ٥٠ أكان هذا الجدال على عهد رســول الله وصحابته الأخيار ؟ واذا لم يكن ذلك فلا تسامح ولا اتفاق ٥٠

قال الحلال ما ملحصه (1) • كان العباس الهمذائي من أهل السنةوكان يبجادل أهل الكلام فقال له أحمد اتق الله و ولا ينبغي أن تنصب نفسيك وتشهر بالكلام وبوضع الكتب ولو كان هذا خيرا لتقدمنا فيه الصسحابة ولم أر شيئا من هذه الكتب وهي كلها بدعة ٥٠٠ فقسال العبساس ولكني اسمعهم يتكلمون وليس أحد يرد عليهم فاغتم ولا أصبر حتى أرد عليهسم مع أني لست أطلبهم ولأأدق أبوابهم فقال له أحمده ان جاهك مسترشد فأرشده، فأحمد يمنعالرد على أهل الكلام منها لا يقبل المعارضة أوالتسويف ويرى السكوت عنهم باب الحير والنجاة فهو لا يسح في معرض الافادة غير استرشاد الراغبلانه طالب حق لاجدل أما غيره فلا لجاج ولا جدال ورجل هذا مذهبه وطريقه لن يلتقي مع المعتزلة سأياكانوا في الطريق ولوالتقي معهم في شيى لمد من غرائب الطباع ومتنافضات الأشياء واذن فلا نسسأل بعد ذلك كيف اختلف ولكنا نقول ان الحلاف امر طبعي بين سلوك وسلوك واتجاء واتجاء وه

<sup>(</sup>۱) ترجمة الذهبي ص ٣٣

## سلطان يتحكم

يقول الامام على كرم الله وجهه ٥٠ اذا أقبلت الدنيا على أنسان كسته محاسن غيره واذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ٥٠٠ وهذا قول صائب لا مرية فيه فكم أقبلت الدنيا على فرد من الأفراد فخلع عليه الناس محاسن الكمال وسبوا اليه أرق الشمائل وأنبل الصفات ولم يتركوا محمدة من المحامد الا جعلوها بعض مناقبه ومزاياه وان كان في ميزان الواقع لا يمناز عن غيره من الحلائق في علم أو خلق أو تصريف ٥٠ وكم أدبرت الدنيا عن ذي جاه ممنع أو ملطان قادر فاتجهت اليه الألسن بقوار صهااللاذعات وطفق الناس يبحثون عن المخاتى المستورة والمثالب المنكرة ليجموا بعبئها الثميل هنكيه ٥٠٠ فيصبح وقد أنكره من عرفه وتبرأ منه من صافاه ٥٠

لقد أقبلت الدنيا على المأمون الساسى بعد اندحاد أخيه الأمن فسطر التاريخ للمنتصر كل مروءة تظن وتنأى به عن كل شبهة تنامس عما أغفل ما للمهزوم من مروءة وفضل • فانطلقت الروايات نتحدث عنه بكل نقيصة ومذمة • حتى لفت العربية المطبوعة جعلت مشار الهزء والتندر فسلا يكاد ينطق بكلية فصيحة بعيسدة عن اللحن مع أن مؤدبيه في ظلال والده كانوا من أئمة البيان فمحال أن يترك الرشيد ولده عيبا ألكن ثم يرشحه للخلاقة في بيت بني هاشم وقد أرضعوا البلاغة في المهد فشبواذوى أدب وافتان ولكنها الدنيا أدبرت عن الأمين فأصبح هدف التزيد والافتراء

لسنا بذلك نريد أن نجرد المأمون من كل فضل وعقل ••• فالرجل عالم مطلع شغل بالفلسفة والمنطق وعقد مجالس البحث والمناظرة وجسمع اليه أساطين القول وأرباب الجدل وناقش وعارض فنفتق ذهنه عن ألمية ومقدرة هذا ما نعترف به ونؤكده •• ولكنا نكتب عن المسأمون كرجل سيلمى يتبوأ أسمى مراكز الدولة فى الاسلام فهل قام فى منصبه السيلمى بما يثبت كفايته ومرونته ؟ أو انه وقع فى عدة أخطاء نفسافل عنها أكثر

المؤرخين !! ولو لزموا جانب الحق لذكروا الغضل والنقص والهبـــوط والارتفاع •

لقد قامت التورات المختلفة في عهد المسأمون بسبب اندفاعه وتسجله فهو لم يبحث في شئون الدولة بما يبجب ان يتمعق فيه ولى الامر الحميف ولكنه ترك لوزيره الفضل بن سهل كل شبى من أبور الحكم فجمع حوله الأقارب والأصهار وملا الجو بالفتن والدسائس وأوغر صدر المأمون حتى على أخلص خلصائه وأبرع قواده ع فقد كان القائد المحنك هرثمة بن أعين يد المأمون الأولى وبسطوته الحازمة تم النصر له ببغداد ، وارتاح نهائها من الأمين ثم قامت بعض الثورات على المأمون وعجز عن اطفائها قادة الكمساة من ثورة الى ثورة ؟ حتى هدأت الأمور على يديه ٥٠ وكان جزاؤه بعدهذا الجهاد اللاغب أن يستدعيه المأمون مخفورا ولا يأذن له ببيان وجهة نظسره وإيضاح مظلمته بل يهجم عليه الحراس في حضرته فيوسعونه ضربا وطعنا ثم يسجونه الى السجن ليموت مثاثرا بجراحه بعد قليسل ٥٠ فأى تصرف هذا الذى يجزى جزاء سنمار فيشمع رأسا كان حقه الأكليل ؟!

ثم ما هذا الاغراق في الجدل من خليفة مسئول ، لقد شغلت المحكومة عن المسالح العامة بأمور جدليه لا تهم الرعية في شيى، واتحاز الحليفة لحزب معين يستوزر رجاله ويناوى، أعداءه مع أنه رئيس الجميع ، وعليه ألاينصر فريقا على فريق مهما كان معتقده وهواه ، بل ان تسرعه العاطفي قحد جعله يغضب أهل بيته ويبايع احد ابناء على حتى اذا تيقن الحطر في شططه مهد للمخلاص من ورطته وكر ناكصا عن جهته العلوية وناقض نفسه فلم يسلك جانب النصفة بل اضطهد كثيرا ممن ينتسبون الى على وتحقب البارزين منهم في البعن وخراسان حتى قاسوا على يديه البلاء!!! فلى تناقض جائر يقسع فيه خليفة يمعن في الجدل والتناظر أكبر امعان ؟!

لقد كان المأمون ذا اخطاء كبيرة ومع أن مؤرخى المسلمين قد ذكروا متناقضاته وغرائبه الا أنهم فى الأكثر الأغلب أحاطوا ذلك بتبرير مشفق ودفاع قلق واهن !!!أما الفرنجة فقد نظروا اليهنظرة أكثر واقعية واعتدالا فقالوا فيه ما يبجب أن يقال بعيدا عن كل عطف وتبرير •• ونحق لا نصدق مؤرخى الغرب فى كل ما يقولون ولكننا لمسنا كثيرا من الصواب لديهـــم فى أمر المأمون ولديك بمض ما قاله السير وليم موير فى كتاب الحسلافة مترجما عن كتاب الدولة العباسية (١)

ه فعما لا نزاع فيه أن المأمون كان على وجه العموم متصفا بالعـــدل والحلم وانما يؤخذ علمه أنه كان متقلما في آرائه وشعوره ســواء أكان ذلك في المسائل السياسية أم الدينية ويرجع السبب في ذلك الى نزعته الفارسية التي ورثهاعن أمة والبيئة التي ربيفيها من جهةوالى غريزة حبهلاستسلام يتأثير من حوله كما كان حاله مع الفضل من جهة أخرى ؟ على انسسا مع اعترافنا بعدله ؟ لا تستطيع أن ننزهه عن الجنوح في بعض الأحيان الىالجور واستعمال القسوة من غير مسوغ فانه قد تصرف في بعض الحوادث تصرف الجابرة والقساة من أسلافه الذين أنوامن المنكرات ماسودوا بهصحاتفهم كثيرا ولو أغضينا عن الشبهات الني حامت حول مقتل الفضسل وموت على الرضا غدرا وغيلة فاننا لا نستطيع ان نغضي عن معاملته الجائرة لابن عائشة وما لقيه هرثمة وطاهر مع تفانيهما في نصرته وتوطيد حكمه واضطهاده لكثير من أجلاء المفكرين وأصحاب الآراء المخالفين لرأيه في بعض مسائل الدين في مجلس المناظرة مما يدل على قسوته ؟ الا اننا اذا راعينا طول مدة حكمه وموقفه النبيل في عفوه عن الخارجين عليه في بغداد نرى كفة عدله وحلمه أرجح منكفة جوره وقسوته وقصادى القولأن عصر خلافتهكان بوجه الاجمال من أزهى عصور التاريخ الاسلامي •• »

هذه كلمة مؤرخ منصف لم يشأ أن يكون تاريخه تسبيحا يحصد خليفته فهو يأخذ عليه بعض الأشياء كما لم يشأ ان يغفل ما رآه في أخلاقه من المحاسن والمزايا الطيبات فهو ياصافه العادل يعطى مثلا قويا لهولاء الذين يتحدثون عن المأمون وكأنه ملك كريم ٥٠٠ فهو يقول لهؤلاء انظروا الى الرجل من جميع نواحيه لتكونوا نقدة منصفين ٥٠٠

فهل كان المأمون محقاكل الحق حين سخر الدولة برجالها ورؤسائها

<sup>(</sup>١) الدولة العباسية للامنتاذ حسن خليفه ص ١١٠

لمحاسبة الذين لا يقولون بخلق القرآن ؟ !!! وهل كان المنطق يوحى بأن تكون المناظرات العلمية مجال افتاء بين الناس ، فاذا لم ينجد موافقة تامة لما يعتقد عزل وشهر وعذب وآذى مثات وشات ؟ !!!

ان كثيرا ممن يؤرخون هذه المحنة القاسنة يحاولون تبرئة المأمون فلا يستطيعون فهم في دفاعهم المتخاذل يزعمون أن الحليفة الباقعة الألمى قد وقع تحت تأثير قاضى القضاة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي !!! ولولاوجود أحمد ما تحمس المأمون لقضية القرآن هذا التحمس البالغ وتحن نقسول لهؤلاء أهذا دفاع ٥٠ أم ملام ؟ ٥٠ فلو كنتم صادقين فيما تنسبونه لابن أبي دؤاد لكان المأمون في يده ريشة خفيفة يهب بها في كل اتجاه ٥٠٠ وتلك نقيصه شائنة لاتلصق بخليفة مثقف ضليع الا أن يكون مظنة الفسمف والاستسلام ٥٠٠٠

أجل كان ابن أبى دؤاد ذا منزلة كبيرة فى دولة المأمون ولكن ليسر له \_ بالغا ما بلغ \_ من الخطورة والاقبال أن يسير الأمور كما يشاء دون معقب أو مشير الا ان يكون قد صدر فى فعله عن هوى صادق فى نفس الحليفة فتلاقت الرغبتان ٥٠ ووقعت المحنة النكراء! ٥ ثم من هو أحمد ابن أبى دؤاد ٥ .

ان الذين يؤرخون له ٥٠ في أكثرهم ٥٠ يحققون ما سلف من قول الامام على ٥٠ دواذا أدبرت الدنيا عن شخص سلبته محاسن نفسه ؟ فقد نكب الرجل نكبة سوداء في خاتمة حياته ؟ ووقف منه المتوكل موقفا عجل بموته في أعسر الأوقات ٥٠ فاندفع إعداؤه على كثرتهم الى تدوين مثالبه ثم تجويفها وتضخيمها والزيادة عليها بما لا يمكن أن يطاق حتى وصفود وهو المدره اللسن – بالجهل وانفلة والبله ٥٠٠ وبين ما ذكره المكثرون من أعداثه ، والمقلون من مصفيه تستطيع أن تعرف مكان الرجلوان نضمه موضعه الصحيح ٥٠٠ لم يكن الرجل عظيما فيتبوأ مكان الحفاوة في الدولة عن حب زائف أو نسب قريب !! ولكنه نشأ بين العامة وشادك في البحث والدرس حتى بلغ بذكائه مبلغ التقدير والاحترام ٥٠

كان والد. رقيق الحال ضائق اليد فحاول أن يصرف نجله عن القراءة للتكسب من عمل يدر عليه المال ولكنه مال الى العلم والبحث وصاحب كبار رجال الاعتزال حتى عد من المتضلمين ذوى اللسن والافحام ؛ وجمعه حسن طالعه باحدى مناظرات المأمون فجلى عن رجاحة وعرفان حتى عرف الحليفة مقامه ووثب به الى الحظوة المرموقة دون انتظار •••

فرجل يجلس في مجلس الملية من ذوى الأفحام والجدال لابد أن يكون موفور الثقافة عظيم الذكاء وكل ما يقال عن بسلاهته وجهله محض افتراء وبهتان والافما وسيلتهالى التصدر العلميوليس ـ قبل ببذي حسب أو جاء على أنه فوق توقده الذهنى كان سعيدا بحافظة جامعة مستوعة مما ينبىء أنه قطع مدى طويلا فى الرواية والاستيماب ، قبل سسال المأمون بن أبيى دؤاد فقد عدهم واحدا واحدا بأسمائهم وكناهم وأنسابهم فقسال بن أبيى دؤاد فقد عدهم واحدا واحدا بأسمائهم وكناهم وأنسابهم فقسال المأمون إذا استجلس الخليفة فاضلا فمثل أحمد فقال بن ابي دؤاد واذاجالس كان هذا مبلغه من الحفظ في خبر يسير قد يكون عائد عاهم أهم منه وأولى من الأخبار فهو لفيره أحفظ ولن يكون إعجاب المأمون بأحمسه عن غير من الأخبار فهو لفيره أحفظ ولن يكون إعجاب المأمون بأحمسه عن غير طريق العلم والجدال ع حتى انه أوسى به خليفته المنتصم فقال فى آخسر طريق العلم والجدال ع حتى انه أوسى به خليفته المنتصم فقال فى آخسر كان المدا أمرك فاته موضع ذلك (۱)

فأحمد العالم المعترلي اللدود قد شارك في مساندة المأمون وتعضيده ولكنه لم يكن صاحب السيطرة والأمر كما يحاول المررون لصنيع المأمون أن يصفوه ١٠٠ انما كان صاحب السيطرة والأمر في ذلك بعد وفاة المأمون وفي عهد المعتمم اذ ان الفرق بين الحليفتين عقلا وثقافة يجيز للقاضي العنيد هذه السيطرة الطاغية وذاك التحكم العنيف ١٠٠ ولدينا نص يتبت جنوح المأبمون الى اظهار القول بخلق القرآن وجمله مذهبا عاما للدولة قبل اتصاله بأحمد بن ابي دؤاد فقد روى المقريزي ان يحيى بن أكثم قال ١٠٠٠ وقال لنا المأمون لولا مكان يزيد بن هرون لأظهرت القول بحلق القرآن فقال له بعض جلسائه ١٠٠ ومن يزيد بن هرون حتى يهابه امير المؤمنين.

<sup>(</sup>١) هبة الايام ص ٨٣ بتحقيق الاستاذ محمود مصطفى

فقال انهى اخاف ان اظهرته أن يرد على فيختلف الناس وتكون فتنــة وانا اكره الفتنة فقال الرجل ٠٠٠ انا اخبر بذلك يزيد بن هرون فخرج الى واسط ــ فجاه الى يزيد فدخل عليه المسجد ٠

فقال يا أبا خالد ان امير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك انبي اربد ان أظهر القول في أن القرآن مخلوق فقــــال له يزيد : كذبت على امير المؤمنين ؟ فان كنت صادقًا فاصبر الى ان يجتمع على الناس ؟ قال فلما كان الغد واجتمع عليه الناس ، أعاد رسول الخليفة ما قال له في اليوم السابق وتساءل: ما عندك فيذلك؛ قال كذبت على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لا يحمل الناس على مالا يعرفون ، وما لم يقل به أحد ، ثم عادا الرجل فأخبرالمأمون فقال : أعلمت ؟ لقد تلمب بك » ومعروف أن يزيد بن هارون فد توفي ٢٠٦ ه وأن أحمد بن أبي دؤاد قد ولى منصب قاضي القضاة بعـــد عزل يحيى بن أكتم سنة ٢١٨ هـ أي بعد اثني عشر عاما ٥٠ أفكان المأمون اذ ذاك خاضما لتأثير ابن أبي دؤاد ؟ أم انه تفكيره الخاص واتجاهه الصريح ، لشنان بين المتصم والمأمون ؟ كان المأمون كما سلف القول كثير المعرفة جميل الرآي في اللغة والأدب والجدل والكلام ، فشأنه فيما يأخذ من أسباب المناظرة شأن الفاحس الدارس الخبير ولكن المعتصم كان من أرباب السف فقط • ولا يكاد يشارك مشاركة ما في رأى أو تفكير ، !! فاذا تسلط عليه ابن أبي دؤاد بتوجيه المأمون وتوصيته فقد صادف من الخليفة مركبا ذلولا ومقادة هيئة كوانك لتلمس جهل المتصم منهذه القصة (١) فقد ورد عليه كتاب من أحد العمال <sup>م</sup> فقرأه عليه وزيره أحمد بن عمارة وكان في الكتاب ذكر الكارُّ ؟ فقال المتصم : ما الكارُّ ؟ فقال الوزير : لا أعلم فقال المتصم : خليفة أمى ؟ ووزير عامى !! اسألوا من بالباب من الكتاب ، فخليفة لايسرف معنى الكلأ لايمكن أن يرجح فريقا على فريق أو يجلس مجلس المناظرة في محنة خلق القرآن عن رغبة واقتسماع بل يسند أمر ذلك الى من بيده الخصام واللجاج !! ولن يكون غير أحمد بن أبيي دؤاد ٬ والحق ان المعتصم كان في أطواء نفسه نفسورا عن كل ما يست

<sup>(</sup>١) أمراء البيان جـ ١ ص ٢٨٠

الى المحنة من تناظر فقتل فتعذيب ولكن أحمد من وراثه يقول له : هـ ذا أمر المأمون !! سر فى طريقك فاقتل من تشاء ! وفى رقبتى دماؤهم يوم الحساب وما زال بالمعتصم حتى سلم له الأمر فعمد الى الفتنة الثائرة والتنكيل بأناس لم يروا أن يخوضوا مع المخاتفسين ، وفى مقدمتهم امام أهل السنة وبطل المحنة أحمد بن حنبل كما منلم بتفصيل ذلك بعد حين .

راح المتصم وجاء الواثق بالله ؟ فوجد أحمد بن أبي دؤاد مهيمنا على شئون الدولة • متصدرا مجالس الامتحان فجرى الأمر على سننه الطبيعي من تعذيب وقتل وسجن وارهاق ، والخليفة الجديد كساهه المعتصم ضيق الأفق قليل المعرفة ، فهو يظن الســــألة مســـــألة دين وعقيدة ، واحتفاظ بكرامة الاسلام ، وقد ألف أن يرى في عهد سابقه فظائع التنكيل ، وفواجع التعذيب ، فلم ير في استمرار ذلك على يد أحمد شذوذا شنيعا تضطرب به الدونة ويتفزع له الناس ، ولكنــه في أواخر عهده أصيب بقلق نفسى ، فكان يخلو الى نفس متسائلا عن هـــذه الأفواج اللعـــذبة التي تســاق مقهــورة الى التنكيــل والارهاب ، دون جريرة واضــــــحة يرتكن اليهـــــا منتقم عنيد ، ثم يقابل ابن أبي دؤاد فيزيل عنمه هواجس الشك بما يضرب من متسل أو يحتال منخداع، اذ يذكر له جهاد المأمون وعزيمته ، ويحدثه عن شكيمة المعتصم وحزَّمه ؟ ويدعوه الى أن يُقتدى بسلفيه الكبيرين !! وكثير من المؤرخين يذكرون أن الواثق في أواخر ايامه قد وقع في حيرة مربكة فلم يمنف في التنكيل ولم يطلق يد أحمد اطلاقا تاما ، بل تغاضي مرة ، وتشُّدد مرة ؟ مما يؤكد أنه صدم بالمحنة صداما لا محيص عنه ٬ ولا محيد ثم حانت وفاته فاستراح من شكوكه وتردده وأسلم الأمر الى المتوكل وعلى يده ختمت المأساة وانتهى الصراع ولنا أن نبحث عن الحافز الملح الذىدفع المأمون وصاحبه الى هذا الاضطهاد الألبم ، انك لتقلب الأمر على وجوهه قلا تجد رأيا يقنع ؟ أو سنفذا يصل بك الى وجه سديد ؟ فهل كان القــــول بخلق القرآن أحد أركان الاسلام التي يجب أن تذاع صريحة مكشـــوفة خلا تحوم حولها شائبة أو ينهض بازائها اشتباء؟! هل كانت العقيدة المحمدية على شفا جرف هار لايكاد يمنعها من السقوط غير القول بخلق القرآن!! لم يكن القول بذلك أحد أركان الاسلام ، ولم تكن الشريعة مهددة بالسقوط ان أمسك القوم عن الخوض فى هذا اللجاج ، وانى لأطالع جميع ماقيل فى تعليل ذلك وتبريره فلا أحس باطمئنان مريح ، حتى لأكاد أجزم أن القائمين على هذا الأمر قد استسلموا لخيال جامح قذف بهم فى أحلك المتاهات !!

ان بعض الذين يدافعون عن المأمون وشيعته يقولون ان القرآن كلام الله ، وان عيسى بن مريم كلمة الله بنص القرآن ، وقد حكم النصارى بقدم عيسى وعبدوه ، وقد يجيئ قسوم فيحكمون بقسدم القرآن ويعبدونه وذلك ضلال أى ضلال !! فالقسول بخلق القرآن بسد هذا الباب ، ويمنع تعسدد القدماء !! هسذا قولهم وهو ظاهر التهاف والوهن اذ أن القياس هنا مع الفارق كما يقسسولون : فعسى بشر والقرآن كلام ،

هذا وسنبسط فالفصل القادم جوهر الخلاف بين الأمون وشيعته في خلق القرآن من ناحية ، وبين الامام أحمد وشيعته من ناحية ثانية ، الا أثنا نقول منا مسائلين ؟ هل أصاب القوم في هذا الارهاب الدموى الذي نشروه طولا وعرضا في الدولة الاسلامية من جراء هذا القول الصجيب ؟؟ وهل كان الاسلام يلحو الى الجبر والاكسراء في اعتناق العقائد وكشف الآراء ? واذا كان المعتزلة ذوى حرية في البحث ، فهل تقتصر هذه الحرية عليهم وحدهم دون سواهم من طوائف الاسلام !! ان الواقع المرير قد كتب لهؤلاء الفلاة صحفا من المائم والشرور ، فمهما الواقع المرير قد كتب لهؤلاء الفلاة صحفا من المائم والشرور ، فمهما كان دافعهم الى القول بخلق القرآن معقولا مقبولا فلا يجيز لهم أن يشنوا ارهابا معتسفا ، يضطرب به الأمن وتمتلىء منه المسجون ، وتصادر به الأرزاق ، وتسفك بسببه مثات الارواح لأناس مؤمنين وتمسكون بظواهر النص ، وبعيشون في حدود تفكيرهم المتواضع ،

ولا تكلف تفس الا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت !! ففيم السف والطفيان ؟!

لقد خسر المعتزلة بهذا الطفيان الجائر مكانهم لدى المسامة بين المسلمين ؟ ومنذ انطوى عهد المتصم والوائق وجاء عهد المتوكل رأينا هؤلاء الجابرة يتهاوون ويتفساءلون ، وقد انتشرت لهم فى الأفسق الاسلامي لائحة بغيضة باعدت بين الناس وتعاليمهم المنطقية الرائمة!! وقد سجلنا فى قصل سابق أثرهم المجيد فى الدفاع عن الاسلام ، مابقى من أصوله بلوال كريه لا تستسيغه كثير من النقوس !! وكنا مابقى من أصوله بلوال كريه لا تستسيغه كثير من النقوس !! وكنا نشي الا يمر هؤلاء بهاذا الدور السدموى المعجب ، حتى يزاولوا نشاطهم المقلى دون أن يجدوا هذا المعدود الهائل من جمهسور المسلمين ، ولكنهم جنوا على أنفسهم جناية أليمة ، وذلك مايسسطه الاستاذ أحمد أمين اذ يقسول ص ٢٠٣ من الجزء الثالث كان خسيرا للمسلمين ألا يدخسل المعتزلة فى أحضان الدولة وأثن يعيشوا كما عاشوا فى عهد النصور وأول عهد المأمون فلو ساروا على هذا النهسيج عاشوا فى عهد المنصور وأول عهد المأمون فلو ساروا على هذا النهسيج عاشوا فى عهد المنصور وأول عهد المأمون فلو ساروا على هذا النهسيج المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ الاستاد من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ الاستاد من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ الاستاد من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ الاستاد من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المهالمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المهالمون من دلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من ذلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من دلك أكبر نفع ولتنير تاريخ المسلمون من دلية المسلمون المسلمون من دلك أكبر نفع ولتنا المسلمون من دلية المسلمون من ولم المسلمون من وليا المسلمون من ولك المسلمون المسلمون

وقد كان المأمون هو المشجع الأول لهؤلاء على السيطرة السياسية فى أنحاء الدولة فكرهتهم العسمامة ، وأفل نجمهم أفولا أليما وانقطع ما كان يرجوه المسلمون على يديهم من توثب ونهوض .

وبعد أفليس الذَّت في كل ذلك ينتهي الى المأمون ؟!

## بيتالقصيد

بيت القصيد فى كل شىء جوهره ولبابه وبيت القصيد فى هذه المحنة التى نكب بها المسلمون دون ما داع سلح هو القول بعظق القرآن ٥٠

فما منى هذا القول ؟ وما وجهه ؟؟ ثم ما رأى الذين عادضوه وناهضوه وهل يمكن أن يتلاقى الرأيان فحط يق واحد أو أن بينهما من القروق مدى يتسع ويزيد ؟ ! لقد قال المعتزلة بعخلق القرآن لانهم قالوا بالتوحيد المطلق ومعناه أن ذات الله وصفاته شيء واحد لا يقبل التجزئة بعدال من المعانى من قدرة وارادة وعلم وكلام وسمع وبصر منفية عنه سبحانه الممانى من قدرة وارادة وعلم وكلام وسمع وبصر منفية عنه سبحانه قيل اذ الله عالم أو قادر أو سميع فعلمه وقدرته وسمعه لذاته لا بشيء قبل اذ الله علم أو قادر أو سميع فعلمه وقدرته وسمعه لذاته لا بشيء وائد عنه لأنه لو كان كالانسان يعلم بشيء زائد عن ذاته لكان هناك البحسية ، واذن فجميع صفات الممانى منفية عن الله ! والقرآن كتاب البحسية ، واذن فجميع صفات الممانى منفية عن الله ! والقرآن كتاب الته وكلامه فهال معنى ذلك انه صفة من صفاته ؟ لو كان الأمر كذلك الله ركذلك المدار ومحال أن يكون المعدوم المورا والأمر لغير أمرا ونهيا لأناس وجدوا بعد أمدكير ومحال أن يكون المعدوم المورا والأمر لغير مأمور عبث لا يصدر عرحكيم هذا دليلهم المغلى! أما النقلى!)

١ ــ فقد قال الله تعالى واذ قال ربك للملائكة ، واذ ظرف زمان
 ماض فيكون قــوله فى الواقع مختصا بزمان معين والمختص بزمان
 محدث •

٧ \_ يقول الله ٥٠ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ، وهــذا يلل (١) ضحى الإسلام ص ٣٥ جـ ٣

على أن القرآن مركب من الآيات التي هي أجزاء متعاقبة فيكون حادثاه ه ٣ ــ فوله تعالى «حتى يسمع كلام اقه» والمسموع حادث لأنه لا يكون الاحرفا وصوتا ه

إن انه تعالى عبر عن القرآن بقوله «انا أنزلناه» ولا شك انه لا انزال في الأزل .

ان القرآن نص على نسخ بعض الآيات بقوله: • ما ننسخ من
 آية أو ننسها ثات بخير منها » ولا يتصور النسخ الا فى الحادث لأن
 القديم ليس عرضة لذلك •

هذا رأى المتزلة ! فما رأى أحمد في هذا الموضوع ؟ •

ذكر بعض المؤرخين أن أحمد كان يتوقف في هسندا الأمر فلا يخوض اطلاقا مع الخائضين ينفي أو اتبات لأن الصحابة وعلماء السلف لم يتجهوا هذا الاتجاء وقد دعا الرسول أهل الجاهلية الى عبادة الله وشرح لهم قواعد الاسلام وانطلق الدعاة من صحابته الأخيار في فجاج الأرض يشرون هدية ويتيرون صباحه فما قال أحدهم ان القرآن مخلوق واذن فطريق السلف يفاير ما يراء من لجاجة في الجدل وتأويل لظواهر النصوص ! وتعسك بالقياس النظري مما يبتعد عن روح تلدين ولا يتفق وسننه المتبعة في أذهى عصوره الماضيات ه

ونحن نرى أن أحمد لو توقف ولم يبد رأيه الصريح ما كابد ظلمات السجن و فيران السياط لأن الذى أرمض قلوب خصومه تصميمه الجازم على أن القرآن غير مخلوق! وقد كانوا يحاولون بشتى المغريات أن يزحزحوه قليلا عن هذا التصميم فما نبحوا فى قليل أو كثير بل ان أحمد بعد المحنة عاتب من توقف ولم يقطع برأى ولو كان متوقفا ما حرم على أناس ما أحله ٥٠ فالامام لم يتوقف بل جهر بما يعتقد أنه الحق الأكبد ٥٠ واذن فما رأى أحمد الصريح؟ ان الذى يراجع أدلته واجاباته المحتلفة أمام ممتحنيه من أنمة المعتزلة يراء يجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ٥٠ وأمامنا نصى صريح فى كتابه الى المتسوكل بعد نمهد طويل فى ذم اللجاج والاختلاف بعد نمهد طويل فى ذم اللجاج والاختلاف

ونأويل القرآن وتجزئه وفق الآراء والأهواء وقد قال الله تصالى : د وان أحد من المشركين استجارك فأجرء حتى يسمع كلام الله ، وقال : « ألا له الخلق والامر » فأخبر أن الأمر غير الخلق – وقال عن وجل « الرحين ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علمه البيان » فأخبر أن القرآن من علمه وقال تعالى : «ولن ترضى عنكاليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم قل أن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير » وقال « ولئن أتبعت أهواءهم من بعند ماجاءك أتبت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بسابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ، ولئن اتبعت أهواءهم من بعند ماجاءك من العلم انك اذن من الظالمين » وقال تعالى : « وكذلك أنولناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من الله من ولى عربيا ولئن اتبعت أهواءهم أنه من ولى عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ماجاءك عن العلم مالك من الله من ولى ولا واق » فالقرآن من علم الله !!

وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جامه هو القرآن ؟ لقوله و ولئن النحت أهواءهم يعد الذي جامله م وقد روى عن غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق وهو الذي اذهب اليه است بصاحب كلام ولا أدرى الكلام في شيء من هذا الا ما كان من كتاب الله أوفى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن النبيم من الناه في غير محمود ، ه أصحابه أو عن الناهين فأما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود ، ه

ونستطيع أن تلخص رأى الامام فنقول القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق ه

كما نستطيع أن نلخص رأى المعتزلة فنقول • • القرآن كلام الله وهو مركب من حروف متعماقية فى الوجود وكل ماهو كذلك فهمو حادث فالقرآن حادث مخلوق • •

هذان هما الرأيان اللذان شغلا العقول وأرهقا الناس وما كان للمأمون وشيعته من بعده أن يجعلوا منهما هما ناصبا تلهى به الدولة عن كل شيء فتفرغ من ششون الادارة وتبمات الثورات ورعاية الأمن الى جدل عميق مشتجر يعتجن فيه العامة والخاصة !!! وطبيعى أن العامة لايستشفون لباب هذا الجدل فهم أعداء مالا يألفون وكلما زادت اللجاجة وامتد الارهاب زاد غضب العامة وتباعدوا عن الخلافة ورأوا أن أمور الدولة تصرف فى أيدى قوم من الملاحسدة. لايستشعرون رحمة أو شفقة بل يعذبون ويقتلون ويسسجنون دون ايمان برادع أو بعقل يشير ٥٠

وقد مرت الا عام فا تكشف الجدل المتطاعن عن خلاف لفظى يتعلق بالعرض ولا يصل الى الجموهر في شيء وقد محصه أبو الحسن الاشمرى حين قال ما ملخصه و و ان كلام الانسان يطلق على الصوت المسموع ويطلق على حديث النفس حين نلجاً الى التفكير والتأميل المسموع ويطلق على حديث النفس حين نلجاً الى التفكير والتأميل كما يقول أحمد ، ويخيل الى أن الارهاب الوحشى قد حال دون ايضاح الامر في حينه ، فلو أن الممتزلة قد منعوا كل ارهاب ، وأفسحو امجال الحرية دون تعنت و تضييق لوصل الغريقان الى رأى صائب سليم ولكن طلم هؤلاء فى الفعل قد وقف دون حقهم فى القول فكرهم الناس على صدقهم الاكيد و وهكذا تثبت الايام أن الحق لاينشر فى ظلال الجور والعسف بل لابد أن تتآخى جبيع الفضائل فيكوان هناك حق وعدل وحرية ومساواة أما أن نستمين بالباطل لتأييد الحق فهذا حق وعدل وحرية ومساواة أما أن نستمين بالباطل لتأييد الحق فهذا اليطمس الألاءه و يجعله على صدقه الواضح زورا صارخا و بهتانا أى

لسنا نلوم أحمد أن امتنع عن تقرير شىء لم يتبينه مهما كانحقا اكيدا ، ولكننا نلوم أناسا ينادون بالحرية ويفسحون لإنفسهم منها مجالا واسحا فى الحجاج والنقاش ثم لايتركون لغيرهم شميئا مما يأخذون ٥٠ وليت شعرى ماجدوى الشمس المشرقة أن تمتع بنورها سواك وبقيت فى سحبن مظلم لايتسرب اليك شعاع من منفذ ٥٠ أو بريق منكوة ? لك أنتيفض الشمس أذ ذاك ٥ ولا تأس عليها فى شىء بن الغروب والوداع !! الى لأفكر فى أدوار هدده القضية المحشة فأعجب عجبا لايقف عند حد فقد تناقضت فصولها تناقضا

يدعو الى الحيرة والدهشة !! فغى زمن معين يكون القدول بخلق القرآن زندقة فاضحة والحادا دونه كل الحاد ثم يحكم على القاتل بالاعدام ويصلب جسمه أمام الناس ، ثم فى عهد آخر يصبح القول بعدم خلق القرآن تهمة شنيعة تسفك فيها الدماء وتتطاير الرقاب وما تتفضى أيام حتى يعود العهد الاول فيصبح القول بالخسلق زندقة مارقة ، وفسسوقا خارقا ، وارتدادا عن الدين تطلق معه الزوجات وشرد الاناء !!

والمسلمون همالمسلمون وكتاب!له هو كتاب الله انذلك ليذكرني بأسطورة قديمة خلاصتها أن رجلا دخيل الى احيدى بلاد الصين فهم بشراء سلمة من السلع وقدم قطعة ذهبية فقبض عليه لفوره اذ أن الدولة تتعامل بالنحاس لا بالذهب فذهل ذهولا عجيباً لما رآه، ثم أطلق سراحه بعد أن استوفى مدة سجنه وذهب لشراء سلعة ثانية فبحث عن قطعة نحاس وقدمها للبائع فقبض عليه لغوره اذأن الدولة قررت أن تتعامل بالذهب لا بالنحاس وقبـــل أن يذهب الرجل الى سجنه مرة أ'نية طلب أن يقف على رأس جبل وينادى ، فأجيب الى ما طلب ووقف ليصيح • • « رباه • أذا المجنون أم هؤلاء ? » لقد قال الجمد بن درهم بخلق القرآن في أواخر العهـــد الأموى فقطعت رقبته وصلب جسمه بمرأى من الناس ٥٠ ثم قال به بشر بن غياث المريسي في عهد الرشيد فطرد من مجالس العلم وتعقبه هارون قائلا : بمدى قريب فان القضية قد عكست في عهده ، وأصبح من يقسول الخلق هدفا للقتل والتعذيب واشتعلت النار في عهدى المعتصم والوائق حتى اذا جاء المتوكل انقلبت القضية مرة ثالثة فأصبح مسن يقول بالخلق زنديقا يلجأ الى التستر والهروب ? فهل لنا أن تقول مع الاسطورة الصينية من المجنون أولئك أم هؤلاء ?

 صدى شعور مكبوت يحتدم ويتطلب التنفيس بعض الشيء فيلج الى الدعاية والمرح في ظاهر الأمر : أما الساطن فتقريع أليم وتأنيب ممض يلمح بعيدا بعيدا دون أن يصرح به فطن يحدر الماقبة ، وربتربص الدوائر !

دخل عبادة المخنث على الواثق وقال له : ياأمير المؤمنين عظم الله أجرك فى القرآن ، قال ! ويلك القرآن يموت ? قال ٥٠ يا أسبر المؤمنين كل مخلوق يموت وبالله يا أمير المؤمنين من يصلى بالناس التراويح اذا مات القرآن فضحك الخليفة وقال ٥ قاتلك الله أمسك ؛

وسواء آكان عبادة المخنث صاحب الامر فى هذا الســــــــــنه شعور نفسى قام بذاته ? أم أن أحد خصوم المعتزلة قد لقنه هــــــنه السؤال ? فان مغزاه الصائب واضح الدلالة فى كل لفظة وحـــرف ، نم اننا لنعجب كيف يخوض المامة مخاض لا يألنونه ولا يستطيعونى له سبحا ، وها هو ذا أحدهم يشبه القرآن بالانسان فيتســــاعل عن موته وحياته كما يموت الانسان ويحيا سواء بســــواء ألم يكن من الواجب أن ينصرف النــاس عن مطاحنات تضر ولا تنفـــع وتورث الضفائن السود ، بدل أن تجمع القلوب على حب دائم وود عميق ؛

تلك كبيرة خطيرة ! وعسى أن نأخذ منها أبلغ العبر وأوضــع العظات !

#### عاصفة

كانت بغداد هادئة وادعة لا تكدر سماءها سبحابة غائمة حتى جاء كتاب من المأمون الى عامله اسحق بن ابراهيم يأمره فيه أن يجمع القضاة والمحدثين وأرباب الفتوى من العلماء ليمتحنهم فى موضوع خلق القرآن ، واسحاق رجل ادارة وسياسة لايحدق شيئه من الجدل ولا يعرف أى مرمى يهدف اليه الخليفة انما يقرأ الكتاب القادم اليه فيلمس الاهتمام البالغ ويدرك حرص سيده على تنتيذ أمره تنفيذا صارما لا هوادة فيه ولا ابطاء ! فيقول فى نفسه قد تكون المسائة مشكلة دينية خطيرة لا أفهم كنهها الصحيح وما على الا أن أشسد الامر فى سرعة طائرة ووثب عجول ه

وسار الناس فى انحاء المدنية فوجدوا أتستهم من الفقهاء يساقون ممجلين الى بيت الحاكم وقد دار همس مرببقس قائل انهم سيمتحنون وقائل أنهم سيبعدون حتى اذا علا الهمس خفوا عجالا الىمنزل اسحاق وأرهفوا السمع فوجدوا كاتبه يقرأ من كتاب أمير المؤمنين ان الجمهور الاعظم والسواد الاكبر من حشوالرعية وسفلة الهامة مسن لا نظر له ولا روية ولا استدلال لجلالة الله وهدايته ولا استضاءة لنور العلم وبرهانه فى جبيع الآفاق أهل جهالة بالله وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده ...

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأسة ورءوس الفسلالة المنقوصوان من التوحيد حظا والمنجوسدون من الايمان نفسيها م وأحق من يتهم في صدقه ، وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله فانه لا عمل الا بعد يتين ٥٠ فاجمع من بعضرتك من القضاة ، وأقرأ عليهم كتساب أمير المؤمنين هذا اليك فابدأ بامتحانهم فيما يقولون

وتكشيفهم عما يعتقدون فى خلق الله القرآن وأحداثه وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله ولا وائق فيما قلده واستحفظه من أمور رعيته بعن لايوثق بدينه وخلوص توحيده ٥٠ واكتب الى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك ان شاء الله (١) »

وقد هذا الخطاب الى بعداد ومصر ودمشق والكوفة فأحدث صداه المزعج دويا مرعبا وقد قام الوالى بما يقوم به التسابع المطبع فأحضر من عناهم الخطاب وقام بالامتحان على وجهه المطلوب ونعن لانففل التنويه بروح السيطرة والاستعلاء فى خطاب الخليفة ونظره الى من يخالفه نظرة الاحتقار والازدراء ثم التهجم الفاحش على من يسعيهم سفالة العامة وحشو الأمة ٠٠٠

وهم رعيته التي تزيد من بأسه وانمد في سلطانه ٠٠٠

ولم يكد يرسل خطابه الاول حتى عجل بخطاب ثان يستدعى به سبعة من كبار المحدثين فى بغداد ليتولى امتحانهم بنفسه و وقد كان بارعا فى مطلبه اذ أن امتحان هؤلاء بمدينة السلام بعيدا عن ين الخليفة قد يبعث فيهم الجرأة فيعارضون قوله ، ويسفهون رأيه ثم تتناقل العامة مناوأتهم السافرة فيعلوضهم محل التقدير والاجلال ، أما اذا كان الامتحان بين يدى المأمون وقد قام الحراس بالسلاح وأعدت السياط للمنابذين وطفت الرهبة على النفوس فهذا عما يميل بهؤلاء الى السلامة فيؤثرون التسليم ٥٠٠ وذلك ماكان فى واقع الامرعث سافر هؤلاء الى الخليفة ووافقوه لقية وحذرا ، وعجيب ألا يكون من بينهم أحصد بن حنبل فهل كان لهسذا الامد غير جهير فى معشره أو ذوبه !! !! لانظن ذلك ! بل ان الخليفة توقع شدة مراسه ، وصلابة عوده فائر أن ينجيه عن الامتحان الاول بدليل أن ابن أبى حذاد اسمه رحمة به ٠٠

وابن أبى دؤاد لا يرحم ولكنه يستعمل الحيلة لانجاح خطته فى

<sup>(</sup>١) الطبري ج ٢

وقت سريع ٥٠ وقد عد المأمون موافقة هؤلاء نصرا مؤزرا وأمر باذاعة اذعانهم فى كل مكان ٥٠٠ وعزز بخطاب ثالث الى بغداد ملأه بالنصوص القرآنية والتأويل النظرى مما يوضح مذهبه ثم بالغ فى وجوب الامتحان والتشد ، مع من يحجمون ولا يقدمون وانتظر الرد السريع فى مدى قرب ٠

جمع اسحاق آگابر العلماء فى مدينته ودارت مناقشات محتدمة علا فيها صوت القوة وجلجلت الرهبة بدويها المفزع فوافق من وافق عن خوف وحدر ، وعارض من عارض عن ايمان ورسوخ ثم بعث اسحق بما سمع الى المأمون فجاءه الكتاب الرابع يحتدم غيظا ويفلى غضبا وحفيظة وقد انعدر فيه الخليفة الى مستوى لاينبنى أن يهوى اليه من منزلته الشماء !! !!

فهو يتمرض الى كل فقيه بالتجريح والتشهير ويتغلفل فى حياته الخاصة وأمور منزله ومعاشه ، مما لانظن خليفة عظيما يحيط به ، ويدريه الا أن يكون قد وكل كتابته الى سدواه واكتفى بالتوقيع وسواء كتب الخليفة كتابه أم عهد به الى غيره فهو صورة مزعجة من التحدى الصارخ ولون مظلم من ألوان العنت والتضييق !! !! وقد كان لهذا الغطاب دويه ، فاجتمع المحدثون ودار النقاش فى أفق كريه يفمره الارهاب المنزع حتى وافق الكثيرون وامتنع عالمانكيران هما أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح ٥٠ فسيقا مصفدين بالاغلال الى المأمون بطرسوس ولكن رحمة الله تداركت محمد بن نوح فمات فى وقد دممت عين أحمد وأقام صلاة الجنازة على زميله الصابر المحتسب وكانت ساعة خاشعة وقف فيها امام بين يدى ربه ليودع اماما يعتقد وكات قب المه من قريب أما ألمأمون فقد عصم الله أحمد من حسابه فعات قبل أن يراه ٥٠٠ وليت المحنة ماتت بل انه ترك وصيته الى المتصم ليقوم بالامتحان على أقدى وجه وأبشم تصريف ٥٠٠

رجع أحمد الى السجن ، ولم يكن يخشاه بل كان يرى ف ظلمته وهدوئه متسعا للتأمل فالرجل زاهد بطبيعته وقد كان طليق لايميل اليزخرف حياة أو زينة معاش ٠٠٠ ثماً صبح مقيدا كمطلق ٠٠٠ يسأل الله الثبات على الحق والشمادة في سبيل الايمان ٥٠ وقد توافدت رسل المعتصم اليه في سجنه يغرونه مرة بالثراء والحظوة اذ استكان وأجاب ويناقشونه القول معتسفين باللجاجة والقياس ان عارض ، ثم مهددين بالقتل والصلب ان استمر والرجل يترقب مصيره المحتوم صأبرا غير جازع ثابتا غير مضطرب وقد حضر مجلس المعتصم ثلاث مرات طوال في ثلاثة أيام !! !! وفي كل مجلس يدور نقساش مضطرب بين أعزل ضعيف واهن وفريق مسلح بالقوة والمنطق والجاهء نقول الامام رأيا فيجيبه أكثر من عشرة مناظرين وكل يلتمس الحظوة لدى المعتصم فى تجن سافر أو مغالطة منكرة ، أو تهجم دنىء ولا هدف لذلك غير أحمد وقد كان موقف المعتصم غريبا كل الغــرابة فقد كان بشعوره واحساسه يتجه الى أحمد ولكنه ينظر فيجد كبير القوم ابن أبي دؤاد يصيح به ٠٠٠ مضــل فاسق ، أقتله يامولاي ، دمه فى رقبتى لا رقبتك حين تلقى الله وقد تواطأ أهل مجلسه من أئمة المعتزلة على الافتاء بقتله وتعذيبه وقد عرف ابن أبى دؤاد كيف يثير غضب المعتصم فذكر له أن العامة تقول ان أحمـــد قد غلب خليفتين وانه زعم انه دعا على المأمون فقتسله الله !! والمعتصم حائر متردد لايدري وجه الحق في مايدور حتى غلبته الكثرة فأصدر أمره بتعذيب الامام فهوت السياط محرقة فوق بدنه النحيل ، ونلخص بعض مادار في مجالس المعتصم الشالاثة ليرى الناس شجاعة أحسد وثباته فيكون مثلا أعلى للعقيدة المكافحة والتصميم الأكيد !! !!

دخل أحمد مجلس المحاكمة فنظر المعتصم الى شيخ أسمر اللون. مديد القامة قد قوسه مر السنين وتعاقب الاهوال ونظر الى قيوده. فى كفه فشعر برهبة موحشة ضاقت بها نفسه ، ثم استمع الى صوت رزين ينبعث « السلام عليك يا أمير المؤمنين » • فلم يتمالك أن قال فى ادب . • • اجلس ثم التفت يقول لأصحابه • • أما زعمتم انه شاب حدث السن • فلم يجيبوا بشىء فقال أحمد • •

\_ أتأذن لى بالكلام يا أمير المؤمنين !! !!

\_ تكلم كما تريد

\_ الام دعا ابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم ?

\_ دعا الى شهادة ان لا اله الا الله ٠٠

... فأنا أشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله !!

سكت المعتصم ولم يرد فاتنهزها أحمد فرصة سانحة وقال ٥٠ ان القرآن مخسلوق ان هؤلاء يا أمير المؤمنين يدعونني ان اقول ٥٠ ان القرآن مخسلوق وهسو شيء لا أجسده في كتاب الله ولا في سنة رسسول الله يا أمير المؤمنين ٥٠ قد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو حمزة قال سمعت ابن عباس يقول ان وقد عبد القيس لما قدموا على رسول الله عليه وسلم أمرهم بالاينان بالله ققال أتدرون ما الايمان قالوا ٥٠٠ الله ورسسوله أعلم ، قال ٥٠ شهادة أن لا أله ألا ألله وأن معجمدا رسول الله واقام الصلاة وإنتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم فهذا مايرد به جدك وليس فيسه شيء مما يديه هؤلاء من خلق القرآن ٥٠٠

فقال المعتصم متراجعا ٥٠٠ انى لم آمر فيك بشى، وله لا أنى وجدتك فى يد من كان قبلى ماتصرضت لك ٥٠٠ ثم يلتفت الى. أصحابه ويقول ٥٠ ناظروه ، فيقول أحدهم :

ـ ما رأيك في القرآن ؟

فيسأل أحمد ما رأيك فى علم الله ? فيسكت المعتزلى فيقسول احمد ١٠٠ القرآن من علم الله ، فمن زعم ان القرآن مخلوق فقد زعم ان علم الله مخلوق ومن قال بذلك فقد كمر ١٠٠

ـ معتزلي آخر ٥٠ قال الله تعسالي ( ما يأتيهم من ذكسر من

ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ) أيكون الذكر محدثا وهـــو عير مخلوق \*

أحمد ••• تلك ليست فيها ألف ولام فهى غير القـــرآن والله يقول والقرآن ذى الذكر ، بالف ولام وهو القرآن !!

> معتزلى آخر •••• أكان الله ولا قرآن !? أحمد ••• أكان الله ولا علم !

معتزلي ٠٠٠ أليس الله خالق كل شيء ٠٠

احمد ٠٠٠٠٠ بالى !

المعتزلي ــ والقرآن شيء فهو مخلوق ..

احســـد ــــ قال تعالى • • تدمر كل شىء بأمر ربها فهل دمرت الا ما أراد الله • •

( ينقطع المعتزلي )

معتزلى آخر ــ ما تقول فى حديث عمران بن حصين • • ان الله خلق الذكر •

أحسـ د روى هذا الحديث كما يلي :

« ان الله كتب الذكر ولم يرد ان الله خلق الذكر »

معترلى ـــ هناك حديث آخر يقول ماخلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي ٠٠

احمـــد ـــ انما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والارض وليم يقع على القرآن •••

معتزلى \_ لقد قال الله تعالى ٥٠ انا جعلناه فرآنا عربيا أفيكون مجمولا الا وهير مخلوق ٥٠

احسد \_ قال تعالى فجعلهم كعصف مأكول ? أيكون المسنى فخلقهم 177 احمد بن ابى دؤاد ـ ان تشبثك بأن القرآن كلام الله غـــير مخلوق معناه انك تنسب الى الله جوارح تكلم بها كالمخلوقين وتشبيه الله بالمخلوقات كفر .

أحسد سا هو أحد صمد لا شبيه له ولا عدل ، وهسو كسا وصف به نفسه ه

المعتصم ـ ويحك ماتقول ?

احســـد ــــ يا أمير المؤمنين اعطوني شيئا من كتاب الله وســـنة رسوله ٥٠٠

ابن أبي دواد ــ انه ضال مبتدع يا امير المؤمنين ٠٠

ثم يخلو المجلس من أحمد فيصيح المقتصم انه لفقيه وانه لعالم. وانى ليسرنى أن يكون معى يرد على أهــل الملك ، ولئن أجابنى الى. شىء مما أدعوه اليه لأطلقن عنه القيود بيندى ولأركبن اليه بجندى ولأقدمنه حتى أطأ عقمه ••

هنا يتأجج الحقد فى صدور القوم ويصيح أحدهم • و يا أسير المؤمنين ماذا تقول لابن عمك رسول الله اذا عاتبك يوم القيامة وقال. لك تركت ابن حنبل يضلل الناس •

ويقول ثان ٥٠ لقد بُلغ من ســوء أدبه ان ادعى ان الله قـــد أمات المأمون انتقاما له ٥٠٠ وأذاع ذلك فى العامة فصدقوه ٥٠

ويقول ثالث •• وانه وصف خليفة الله المأمون بالفاجر !• حتى عرف بدلك عند الناس فاقتله يا أمير المؤمنين ••

الهمتصم – وكيف نقتله وقد بلغنى أن الناس قد ملئوا الطرق والميادين ووقفوا بأبواب الشوارع وأخذوا أسلحتهم وهم يقولون ٥٠ ابن حنبل يفتن اليوم ٥٠

 أمره !! وقد أحضره المأمون من بعداد ليشهد مصرعه بطرسوس ••• وهكذا وقع الخليفة الساذج فريسة لحاشية متمصبة فأصدر آمره بالعقاب ••

ودنا الموعد الرهيب ••

كان ثبات الامام في المناظرة موضع الدهشــة واالارابــاك من مناظريه فقد حسبوا أتفسهم بجمعهم الحاشد وأسئلتهم المهيأة أمام انسان مضطرب جامد لا يتصرف في حجة ولا يقدر على اقناع وخيل اليهم ان المعتصم سيحتقره احتقارا كريها حين يضحم فلا يجيب، فانقلب الوضع فجأة الى غير مايظنون فان سألوه عن خلق القسرآن نسألهم عن علم الله وان ذكــروا له عاما خمصـــه أو حديثا صغتلا صححه !! حتى اضطروا الى اللجاج في أقيسة منطقية فقطع عليهم القول ، بطلب شيء من الكتاب والسنة ومناظر كهذا الرجل لا ينسال بسهولة من خصمه ، بل لابد من ســــلاح آخر غير الجــــدل واللجاج فكان الدس واختلاق الأكاذيب عن أحمدٌ في المأمون سبيل ذلك وهو سبيلخطر يهيج عاطفة المعتصم ويستفز غضبه وتفوره !! فيصدر أمره بالعقاب السريع ولئن ثبت الامام في ميدان الصرااع الفكرى قد كان بثباته فى ميدان الصراع الجسمى \_ على ضعفه الواهن \_ أروع وأعجب فقد اختير له الأشداء من الجلادين والهائل المرعب منالسياطً وانطلقت النار ترعى البدن العليل دون خشية أو اشفاق والبك الماما موجزا ببعض ماكان أأ

لقد انكشفت بصيرة أحمد عما سيناله فى غهده فرأى من وراء الفيب ما أعد له من تعذيب وارهاق وكان يتمنى أن يضرب السيف مرة واحدة فيلقى الله دون أن يتن وأخوف ماكان يخانه أن تأخذه السياط فتوجعه شهدتها الملتهبة ايجاعا يضه الى التفهوه بما يريدون !! وفى صباح ههذا اليوم الحرج دعا بخيط وشد به تمكة سراويله كيلا تسقط من أثر الضرب فتنكشف سوءته ويتحدث بذلك الناس ثم حرص على ثلاث شعرات من آثار رسول الله صلى الله عليه

وسلم فضمها الى قميصه لتكون نورا وضيئا يهمديه في ظلمات قبره ووسيلة طيبة للشفاعة ــ في اعتقاده ــ يوم يقف بين يدى الله وابتدأ المجلس بالمناظرة فأصر أحمد على رأيه !!! ولن أستطيع ألن أصف ما نال الرجل الممتحن من ظلم فادح في يومه فلأترك ذلك لولده صالح فقد نقله عن أبيه ورواه الذهبي قال (١) : قال صالح •• قال أبي ، لما جيء والسياط نظر اليها المعتصم وقال ائتوني بعيرها تمقال للجلادين ٠٠ تقدموا ، فجعل يتقدم الى الرجل منهم فيضربني سوطين ، فيقسول له ٥٠ شد قطع الله يدك ، ثم ينتحى ويقوم الآخر فيضربني ســـوطين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك ، فلما ضربت تسمعة عشر سوطا قام الى ــ يعنى المعتصم ــ وقال يا أحمد علام تقتل نفســك واني والله عليك لشمفيق قال فجعمل عجيف \_ أحد الجملادين ــ ينخسني بقائمة بسيفه ويقول أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم وجعل بعضهم يقول •• ويلك ، الخليفة على رأسك قائم وقال بعضهم يا أميرالمؤمنين حمه فى عنقى ، اقتله وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وانت ف الشمس قائم • فقال لي • • ويحك يا أحمد ماتقول ? فأقـــول • • اعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليم وسلم أقول به ، فرجع وجلس وقال للجلاد ··· تقدم وأوجع ، قطــع الله يقبلون على ويقولون ٥٠ ياأحمد امامك على رأسك قائم ٥٠ وجعل عبد الرحمن يقول • • من صنع من أصحابك في هذا الامر ماتصنع ؟ وجعل المعتصم يقول • • ويحك أجبني الى شيء لك فيه أدني فــرج حتى أطلق عنك بيدى فقلت يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتـــاب الله فيرجع ، ويقول للجلادين ٥٠ تقدموا ، فجمل الجلاد يتقدم ويضربني سوطين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. وال أبي فذهب عقلي فأفقت بعد ذلك فاذا القيــود قد أطلقت عني فقال لى رجل ممن حضر انا كبيناك على وجهك وطرحناك على ظهرك ودسناك فما شعرت بذلك وأتونى بسويق فقالوا لى اشرب وتقيسأ

<sup>(</sup>١) ترجمة أحمد ص ٤٧

قتلت لا أفطر ثم جيء بي الى دار اسحق بن ابراهيم فحضرت الظهر فتقدم ابن سسماعة فصلى فلما انقتل من الصلاة قال لى ٠٠ صليت والدم يسيل فى ثوبك ٥٠ فقلت ٥٠ قد صلى عمر وجرحه يثعب دما هذه رواية أحمد ٥٠ وقد آثرت نقلها دون أن أتصرف فى تصويرها اذ شعرت بضيق تفسى يمنعنى أن أرسم هذا المشهد الظالم لانسان يمنب دون جريرة فوق أن رواية أحمد نفسسها تخلو عن كل تزيد ومبالغة فأنت تستطيع أن تأخذ من سطورها القليلة فصولا دامية لماساة أليمة تنفطر لها الأكباد ٥٠ وهى بعد مثل جليل للصبر فى ذات الله وعلى من يخترعون أقاصيص البطولة أن يقرءوا هدده القصة الواقعية ليعلموا أن فى دنيا الناس ما فيوق غرائب الخيال ٥٠٠

با للايمان ، انسان يغمى عليه من السياط في حمارة القيظ فاذا جيء له بماء صاح اني صائم ٥٠ ثم ينهض الى صلاة الظهر ويسانه السائل عن دمه الفائر فيستشهد بعمر ? ألا يذكرنا ذلك بمسوقفه اذ تقدم بین یدی المعتصم لامتحانه ، وهو یری السیف والنطع ویلمح الميون تنظاير بالشرر فيسأل فقيها بين الحاضرين عن حمديث رواه الشافعي في مسح الخفين ونسيه احمد ٥٠ حتى ليصيح ابن أبي دؤاد متعجبا !!! انسأن يسأل عن صحة حديث !! وأمامه السيف والنطب وعن يمينه وشماله الجلاد والسيف والسياط! ذلك ايمان عجيب •• لقد هاج العامة غداة ضرب احمد وجاءت الأنباء ترن في أذن المعتصم ان الثورة توشك ان تهب فتراجع مأخوذا عن قتل الامام ، وأراد أن يسكن الثاثرة فاستدعى عم أحمد وطلب اليه أن يصميح فى الجموع ٠٠٠ لقد استلمت ابن أخى سليما معافى ثم رأى الخليفة من الحزم أن يرسل للمريض الخائر طبيبا يقوم على رعايته وتضميد جروحه ٠٠ وقد اقترح عليه ابن أبي دؤاد أن يودع السجن بعدالسياط فغضب المعتصم وصاح فى وجهه مستبشعاً ثم رده الى داره وخلع عليه خلعا سنية !! ثمأمر عامله اسحقأن بستفسر عنصحته يوميا ، وأن يرفع أخبارها اليه ، ولعل خوف الخليفة من العامة مضافا الى ندمه اللاذع

وتأنيبه النفسى الثائر قد كان داعيا الى هذا المسلك المعتذر!! ومن الطريف ان أحمد قد باع الخلعة المهداة وتصدق بثمنها على الفقراء!!

على أن صبر احمد عند السياط قد آزره صبر آخر لدى العلاج فقد تعرض الى عذاب ممض قامت به المشارط الحادة دون هـوادة أو رضا بالتخدير والاستفاء ، جاءه الطبيب فحدثه ان بجسمه لحما متعفنا لا مناص من قطعه ، وجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه بسكين معه وهو صابر لذلك يحمد الله ويسبحه حتى برأ ولم يزل يتوجع حتى اتقل الى رحمة الله (١) .

هذه قصة الصبر العجيب التي مثلها أحمد ولعمرى لقدد آمن الرجل ابمثل هان بازائها كل ما يلقداه ٥٠ وانك لتبحث عن مفتداح الثبات في قضية أحمد فلا تجد غير الايمان فبايمانه الوطيد !! سدار الى لقاء المأمون غير مكترث بما يتهدده من أهوال ٥٠ وبايمانه الوطيد قابل الجدل في معركة صاخبة بجدل هادىء رزين وبايمانه الوطيد صبر على المشرط الجارح يقد جسمه قدا دون تريث وابطاء ٥٠ وبايمانه الوطيد صار حديث الدنيل واعجاب الأجيال ٥٠

واها على المعتصم ٥٠ لقد تردد ثم صحم ٥٠ ثم ندم • ولولا وصية المأمون ما أقدم على أمثال ههذه الجريرة النكراء!! ولكن لا ضير فقد قدم بجريرته العظيمة للأجيال المتعاقبة مثلا للرجولة يعز نظيره ٤ وأصبح ابن حنبل الصابر المثالي والطود الأشم والذروة التي لا تنال ، لقد دخل الامام بمحنته الكير المحرق وخرج كما يقول بشر ابن الحارث ذهبة حمراء ٥٠ وهكذا الرحال ٠

<sup>(</sup>١) ابن حنبل والمحنة ص ١٥٤ نقلا عن الحلية لابي نعيم

### جنودمجهولون

لو ذهبت تمد الجنود المجهولين على فرض معرفتهم .. فى كــل حادثة من حوادث التاريخ لاستحال عليك أن تجــد الى حصرهم من سبيل ، فهم مجهولون حقا بلا نزاع ٥٠ وقد اقتضت سنن المجتمع أن يظلوا هكذا مجهولين مستترين اذ أن ذاكرة الأيام أضأل من أن تسمع للجميع !!!

على أن هؤلاء المجهولين مع خفائهم الطامس هم أصحاب المواقف المحاسمة فى كل أمر ، وما الجنود المعروفون غير قادة سلطت عليهم الأضواء فاعتلوا قمة الشهرة !! وتردد حديثهم فى مسامع الأجيال ولو كانوا وحدهم فى الميدان دون المجهولين ما حسم أمر أو التهت مشكلة ٥٠ ولكنهم ظفروا بنصيب الأسد فى الخلود وطارت أحاديث غيرهم أباديد !!

فقى محنة خلق القرآنى مثلا سقكت دماء كثيرة لجنود بررة من المجهوبين وما ظنك بمحنة تعتب ستة عشر عاما فى مصر ودمشسق عالكوفة وبغداد ، وفى كل يوم سؤال فقتل فدفن !! فاذا ذهبت تمال المتاريخ عن أسلاء هؤلاء الشهداء على كثرتهم الكاثرة فلن تجد غير بضمة أشخاص !! مع ان الضحايا من أئمة الفقهاء وخيرة المحمدثين ، ولم يكونوا من حشو العامة وسفلة الرعاع كما يقول خطاب المأمون!! .

لقد ذاع حديث الامام احمد فى محنته فكان شمسا كسمت مأحولها من تعوم ٥٠ ولعل اخلاص أحمد وثباته وما اليها من صفاته الحميدة قد كان سببا فى خلوده \_ واشتهاره ، فنحن لانستنكر عليه

صيته الذائع ولكننا تسذكر هؤلاه المجهولين ٥٠ فتسمو بكثير من العطف والرحمة والرثاء ٥٠ ونستمطر عليهم سحائب الرحمات ٤ وهي كما نرجوه هامية عليهم صباح مساء في ملتهم العلوى الرحيب !! ومع هذا الصمت المطبق عن مئلت ذهبوا مستشهدين في حومة جر اليها التسيطر واللجاج والطفيان !! !! فاننا نجد يينالسطور المتشابكة أحاديث خاطقة عن أربعة رجال لقوا سوء المصير في الدنيا وحسن القبول في الآخرة ، وقد سجل التاريخ أسماءهم في حواشي المحنة فلم يعودوا من المجهولين !! !! ولا يسكننا وقد أحطنا خبرا بما كابدوه أن نفضل الحديث عن ثباتهم الرائع وايمانهم العجيب ٥٠٠٠

وهم بعد مثل متواضع لضحاط مجهولين لايعــرفون بأســماء وأوصاف بل طوى الزمن من حــديثهم ماطوى القبر من أجـــادهم فظلوا مستترين محتجين ٠٠

أول هؤلاء الاربعة ، محمد بن نوح وقد سيق مع أحمد الى لقاء المأمون وكان شيخا هرما !! ! قيدهالحديد فىقدميه ويديه وامتنع عنه الشراب والطمام على ضعف فى البنية ومرض فى الشيخوخة فلقى الموت مكفنا بقيوده وحديده وبكى عليه الامام أحر بكاء !!!

وثانى الاربعة ••• الفقيه الحجة أبو يعقوب البويطى وقد حمل من مصر فى قيده الى بغداد وهو يقول ••• والله لأموتن فى حديدى هذا حتى يأتى من بعدى قوم يعلموان انه قد مات فى هذا الشأن قوم فى حديدهم ولئن دخلت على الواثق لاصدقنه القول وقد صدق ماعاهد الله عليه فضهر به أقذر تشهير اذ أركب بغلا فى عنقه على وفى رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة فولاذية فيها قدر من الجديد زته أربعون رطللا !! وهو يصيح انساخاتي الله الخلق ( بكن ) فاذا كانت كن مخلوقه فكأن مخلوقا خلق مخلوقا 11 !! ثم رمى به قى السجن فمات

وثالث الاربعة المحدث الرحالة الورع نغيم بن حماد يحضر من مضر فى خدالفة المواثق فيثبت على رأيه فى القدرآن ويجلى بالمنطق والحجة لانه كان معتزليا قبل أن يعشق الحديث قعرف طرق القياس و براهين الحجاج فلما ضاق به مناظروه حبسوه مصفدا فى أغلاله فمات فى السجن المظلم وله من ايمائه مصباح منير ٥٠٠

أما الرابع فأجدر بشجاعته الباسلة أن تقف لديه وقفة تفضى بها حقوق رجولته الرائمة وايمانه العظيم ذلكم هو الفقيه المحدث الشهيد أحمد بن قصر الخزاعى ٠٠ ذو الحسب الاصيل فى قومه ، والكلمة المسموعة فى ذويه ٠٠ كان من طبقة الاساتذة بالقياس لاحمد بن حنبل ٠٠ فهو تلميذ مالك بن أنس واستاذ يحيى بن معين ٠٠ ولقومه رياسة فى الدولة فهم أرباب المناصب العالية والجاء المسريق ، وحين خامت محنة القرآن لم يجبن عن اظهار رأيه بل أيد الامام أحمد تأييدا والما بالمقلو النقل وجمع حوله الناس ليرشدهم الى ما معتقد !! ولكن رائما بالمقلو النقل وجمع حوله الناس ليرشدهم الى ما معتقد !! ولكن الدولة لم تحاربه بادى الامر ، ويخيل الى ان ابن أبي دؤاد كان بعجب به لسبب ما فتركه كما يريد بدليل أنه تشفع لدى الوائق فيه حين مصرعه فلم يلتفت الى شفاعته ٠٠ ولقى مصيره المحتوم فى ثبات

أعلن أحمد بن نصر رأيه فى القسر آن ، وجساهر بغصام ذوى السيطرة من أرباب الطفيان ولو وقف به الامر عند ذلك ماتمرض له السيطرة من أرباب الطفيان ولو وقف به الامر عند ذلك ماتمرض له انسمن ، ولكنه كان رجل بطولة وحمية ـ على تقدم سنه التي جاوزت التسمين ـ فرأى أن السكوت على الجور مهانة ومذلة وجمع حسوله الإنصار فى تورة سياسية تعصف بالبغاة من المتحكمين وأخف للامر عدته فى حزم ويقين ٥٠ ولكن مؤامراته الجريئة قد ذاع أمرهالاسباب تخرج عن ارادته وهمته فلهمه الجند وسيق الي المحاكمة ، ومن العجيب أن الواثق لم يتمرض لسؤاله عن الثورة بل سأله عن رأيه فى القسر آن ورؤية الله فأجاب بما يعتقد غير هياب ولا وجل ٥٠ واستشاط الخليفة غضبا فنهض الى سيفه ليقدرقبته فلم يستطع قساعده جلاده ذو البطش على جزع ماثل بالنجائب الشرقى بغداد وظلت هكذا ستسنوات ٥٠ على محمد بان المالوكل ٥٠٠٠

ولك أن تقدر أثر هذا الصرع الاليم في تفوس العامة مما حاكوه من الاساطير حول هذا البطل العظيم فقد تحدث أناس الهم مسمعوا الرأس المصلوب يقرأ في حسدس الليل قول الله ٥٠٠ ﴿ أَلُم أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لايفتنون » ٥٠٠٠

وافهم كانوا يذهبون الى قبره بمد دفنه فيسمعون الرأس يقسراً القرآن ٥٠ وأن لحده قد حقر بعد أمد طويل فوجد الرأس سليما لم يدركه أقل فناء وتلك الاساطير الجذابة لن تنسج آلا حول شخصية لها قداستها فى النفوس وقد كان ابن حبل اذا ذكر حديث ابن نصر يترحم عليه ويقول فى أسف: رحمه الله ماكان أسخاه لقد جاد بنفسه ٥

فمن مبلغ عشاق البطولة أن شيخا ناهر المائة قد قام بثورة على. الظالمين ثم شاءت ظروف ثورته أن يقدم للمحاكمة فيصر على موقفه دون تردد أم انسحاب وكان دم الشباب قد تدفق فى عسروقه اذ ذاك فصال غير وجل أو هياب ٥٠ ذلك حدث جليل ٥٠

هذا هو حديث الاربعة المذكورين ٥٠ وبقي حسديث جسدى مجهول عرفت بلدته ونسى اسمه ، مع انه كان بعنطقه المقعم وحجسه البالغة وشجاعته الناقذة سببا وطيدا فى جسم الشر والتعجسل بانتهاء المحنة ٥٠ ورجل حسم بهمته العالية هذا الخطر الرهيب جدير أن يذكر ويعلم !! ولكنه التاريخ يعى من يريد! فما حديث هذا البطل العجيب.

لقد تقل إلى الواثق وشيعته أن شيخا من « اذنه » يجاهر بساة لايرضون فصدر أمر باحضاره ومحاكمته !! وجاء الرجل وفى نيته أن يستشهد فى سبيل الله ، فليس يبالى بأحد أمامه وعليه أن يجهر بالعق دون تلجلج واضطراب ، وانسان هذه عزيمته لابد أن يترك صداء المجلجل ، ويلوح لى أن الوائق كان قد استمع الى الكثير من جراءته ومجاهرته بكل ما منقد فأحب أن يشهد الامتحان بنفسه ليرى أى بطل يصارع وقد حضر رءوس الاعتزال ودار النقاش على هذا النحو ه

أحمد بن أبي دؤاد ... ماتقول في القرآن ?

الجندى المجهول ٠٠٠ دعنى أسألك قبل أن تسألني ، هل كتم محمد شيئًا من الرسالة ?

ابن أبي دؤاد ٥٠٠ لا لم يكتم شيئا ?

. ــ أتحفظ قول الله تعالى ٥٠ اليوم أكملت لكم دينكم وأتمست عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ٥٠

\_ نعم أحفظ ذلك دون نزاع • •

ـــ هل دعا الرسول الى القـــول بخلق القـــرآن مع انه لم يكتم شيئا ??

\_ لم يدع الى ذلك ••

فيلتفت الرجل الى الواثق ويقول فى لهجة حازمة • • سجل ذلك عليه ثم يسأل أحمد •

- ــ هل علم الرسول شيئا عما تقول من خلق القرآن ??
  - ــ أحمد في تردد ٥٠٠٠ نعم ٥٠
  - ــ هل دعا الناس الى الاقرار بهذا القول ؟؟
    - \_ لم يدع الى ذلك ٠٠٠
  - \_ هل علم ذلك الصحابة والخلفاء الرائسدون ??
    - ــ. ليم يعلموه ٥٠٠

\_ واذا لم يعلموه فكيف نطمه •• ثم يلتفت الى الواثق ويقول في لهجة حازمة •••

- ــ سجل ذلك عليه : ويتدارك أحمد فيقول ٠٠٠٠.
  - ـــ الهم علموه ولكن لم يذيعوه •••

- واذا لم يذيعوه فكيف نذيعه نحن ونعسب عليه الناس ألم يومى الى الواثق ويقول : سجل ذلك عليه وينظر الواثق فيجه أحمد مضطربا فيأمر باطلاق الرجل نفوره !! ويعلن النهاء المحاكمة ثم يخلو الى نفسه فيقول ٥٠٠ شىء لم يدع اليه رسسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعهده فكيف نعسب عليه الناس !! وكان حجابا كثيفا قد ارتقع عن عينيه فجأة فأمر بالتراجع عما يمير فيه القوم ، وأخذ يهدى لابن أبى دؤاد وشيعته كثيرا من النقيض وازورار

هذا الموقف العرى الجندى مجهول ، قد تو اترت الكتب التاريخية على تسجيله ورصده ، بل ان الخليفة المهتدى بالله كان من شهوده وحدث به فى مجلسه آسفا ألا يكون قد عرف اسم صاحب واتسره العميق فى نفس الواثق !! ونحن لانستطيع تكذيب حادث طبيعى أجمع الرواة على تدوينه ، دون أن يلوح فيه شىء من الشيفوذ أو الاستغراب !! اذ ان رد الروايات التاريخية لايكون الا لدليل يقوم على دحضها !! ونحن لانمنع أن يكون هذا المجلس حقيقة واقعة !!!!

فهو بنقاشه ورده أقرب مايكون الى الصدق والاقناع ، ولكنا نسأل عن هذا البطل من يكون فلانجد المجيب ...

وقد يقول قائل ١٠٠ ان رجلا بترك هذا الاثر لابد أن يدوناسمه ويعلو صيته فلايصبح بين النكرات المجهولين ونحن تقــول الله ذلك يكون طبيعيا لو صهم الواثق على مجاهرة ابى دؤاد بالقطيعة مباشرة دونأن يتريث أو ينتظر ، فيعلو صوتمنافسه ويرنصداه ولكن الامرلم يكن كذلك فقد تردد الواثق ووقع فى حيرة مدهشة ثم أخذ ينقبض شيئا فشيئا عن حاشيته مكتفيا باطلاق الرجل دون أن يعلم من يكون! ان الحياة حظوظ وأقسام!! فقى كل زمن ترى النباهة لقوم والخمول عند آخرين!! ونحن الانتاع اذا وجدنا الممتاز المرموق ــ كما يحدث كثيرا ــ قد أخذ مكانه بجده ونضاله كأحمد بن حنبل وغيره من إطال

التاريخ ذوى النباهة والتبجيل ولكنا نلتاع كثيرًا حين نرى الكف، الاصيل يتزحزح عن مكانه مطمورا فى ظلمات الجحود كما يحدث كثيرا دون أن ينال مايستحق من تنويه ٥٠ هنا تكون اللوعة المؤسية والاسف الحزين وكم فى الكون من جنود مجهولين ذهبت أسماؤهم وبقيت آثارهم فكانت عطرا قائما يذكر بالزهور الناضرة والروض و٠٠٠

\_ فلنقدس جميعا \_ بهلله المناسبة الطارئة \_ ذكـرى الجنــود المجهولين ••••

# جبهةعالية

مات خليفة وجاء خليفة \_ ذهب الواثق وأتمى المتوكل ٥٠ وقد بادر برفع المحنفة والقلب الامر بين عشيه وضحاها من النقيض الى النقيض ، فبعد أن كان رءوس المعتزلة كل شيء في الدولة أصبحوا مكان الاضطهاد والمسنف وكما تدين تدان ، كانت قلوب العامة في الامة الاسلامية تغلى بالحقد والغضب والكراهية ٥٠٠ للقائمين بالمتنة، ففي كل صدر آهة حبيسة ، وفي كل عين دمصة على هؤلاء الشهداء الذين يقتلون في غير جرم !! فحين كشف المتوكل المحنة هتفت بذكره القلوب واجتمع اليه الملا وأصبح من رضا الرعة في حسرر مكين !! حتى قال بعض الفقهاء ٥٠٠ الخلفاء ثلاثة أبوبكر قاتل أهل الردة حتى استجابوا له ، وعمر بن عبد العزيز رد مظالم بني امية ، والمتوكل محا البدع واظهر السنة ٥٠٠٠٠

ولكن من هو المتوكل الذي يقسرن بأبي بكر الصديق ? الك لتدهش أيمنا دهش حين ـ تعلم أنه كان ـ هو الآخر طاغيـة سـفاكا ظالما وكان متلافا مبذرا ينفق أموال المسلمين في ملذاته وشهواته كما بشاء ويضطهد الاحرار من المفكرين اشنع اضطهاد ويعامل أهل اللمة معاملة الخدم والعبيد ، حتى عرف لدى المؤرخين بنيرون العرب ٠٠ ومع هذا كله فقد أحبته العامة وقرتته بأبي بكر على لسان قاضي البصرة المقيه ابراهيم محمد بن التميمي (١) وذلك لسبب واحد ١٠٠ انه كشف المحنة ٥٠٠ وأبطل الكلام في خلق القرآن وحسبه ذاك ٥٠٠

واقرأ ماذكره ياقوت فى معجمه لنقف على جانب من تبذيره وتهوره • • قال • • • ولم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى من الانسة

<sup>(</sup>١) المقريزي في المقفى

الجلية مثل مابناه المتوكل فمن ذلك القصر المعروف بالعروس أنقق عليه ثلاثين ألف الف درهم والقصر المختار انقى عليه خمسة آلاف الف درهم والقصر الوحيد انفق عليه الغى الف درهم والقصر الفريد انفق عليه عشرة آلاف الفدرهم والقصر المليح انفق عليه خمسة آلاف الفدرهم والقصر المعروف المتوكلية وهو الذي يقال له «الماحوزة» انفق عليه خمسة وعشرين الف الف درهم وقصر البهو انفق عليه خمسة وعشرين الف الف درهم وقصر البهو انفق عليه خمسة وعشرين الف الحميم مائتا الف الف واربع وتسعون الف درهم الله الف درهم الله الف المحميم مائتا

ويقول الاستاذ حسن خليفة في كتاب الدولة المباسية (١) وقد كان قاسى القلب ظالما حتى اطلق عليه المؤرخون اسم «نيرون المسلمين» وفي عهده ابتدأ اضمحلال الدولة العباسية اذ ترك أمور الدولة لقواده وانفمس في اللذات والشراب وانتشرت الرشوة بين الولاة والموظفين وساخت الاحوال وأعاد الى الفقهاء وأهل السنة نفوذهم وطرد أهسل الاعتزال من الوظائف العامة واضطهد الطوائف الاخرى وآلزمهم ان يلبسوا لباسا خاصا بهم ، ومن كان عندهم من العبيد ، وحرم عليهم ركوب الخيل وأمر ان يضعوا على وجهات منازلهم صورة ابليس وألا ترتفع قبورهم عن سطح الارض هذا وقد هدم قبر الحسين بكربلاء ، وهدم ماحدوله من الدور ومنع الناس من زيارته واصبح صسحراء مغة قده ٥٠٠٠

قال العصرى فى زهر الآداب ٠٠٠ كان المتوكل أول من الخهر من خلفاء بنى العباس الانهماك على شهوته وكان أصحابه يستخفون بعضرته وكان يهاتر الجلساء ويفاخر الرؤساء وهو مع ذلك محبب من قلوب الناس اذ آمات ماأحياه الواثق من اظهار الاعتزال والجدال . ٣ هذا هو المتوكل ٠٠ نسى له الناس كل جريرة وقرنه الفقهاء بأبى بكر واجتمعت قلوب العامة حسوله ، كل ذلك لانه رفع المعنة واعاد الى

<sup>(1)</sup> ص 18٧

الفقهاء وأهل السنة تفوذهم وطرد أهل الاعتزال من مناصبهم الرفيعة. فما موقف الامام احمد منه وما موقفه من الامام احمد بعد ذلك ••

لو كان أحمد كسائر الناس ممن يعملون معانى الحرص والرغبة والانتقام ٥٠ لسارع اليه وقد دعاه ، وهش لعطائه وقد غمره ، وولكن أحمد ذا الجبهة العالية لايذل لفير الله ، ولايحب انسانا لمأربشخصى أو دافع انتقامى ، لقد نظر الى المتوكل من وجهته الاسلامية فوجه مقد أبطل المحنة من ناحية ولكنه عكف على الفسوق والبطش من ناحية ثانية ، ورجل هذا شأنه لايليق به أن يقبل عطيته أو يسعى الى لقائه ١٠ لان الامر فى ذلك أمر الاسلام لا أحمد ، فمهما تودد الى الامام وأغرق ذويه واقرباء، بالمال والهبات فهو فى رأيه حائد عن تعاليم الاسلام فى

يالله ، لهذه الروح الشماء تلك التي ترتفع عن رغبات الحيساة وترتقى الى أفق العزة والكمال !! ماغناء الخليفة وماعطاطه ?! ان كان ملوث الصحيفة بالاوزار ?? ولماذا نود انسانا لانه رفع عنا المحنة وقد سلطها على قوم آخرين ! لسواء لدى الامام المثالى أن ينزل به العقاب أو ينزل بسواه فاما أن يكشف الظلم مرة واحدة واما أن تظل القطيعة مدى الايام ٥٠ تلك طريقة المثاليين من الهداة ، وهذا خلق العاملين من ورثة الانساء ٥٠٠

كان احمد يمثل فى ابائه موقف الهيوف الفيسور الذى لايسمح لنفسه ان يزور ظالما أو أن يترضاه ٥٠ وكان موقف المتوكل منه على النقيض فقد الهدفع الى مرضاة الامام ، بشتى الوسائل واحتال لذلك أبرع الحيل ، وكان يشعر فى أعماقه بفرحة سارة حين تبلغه كلمة تحمل ارتياح الامام وقبوله وكأنه غنم بذلك دولة كبيرة تضاف الى دولت ذات العرض والطول فأى سلطان أذل المتوكل لأحمد ? وأية قوة دافقة جذبته الى هذا الاتجاه ؟ ٥٠٠٠

لقد أحس ندماء المتوكل باندفاعه نحو الامام ، وظنوا أن احمد ميسارع الى القصر في ابتهاج ، وسيكون صاحب الكلمة الاولى ،

والرأى النافذ فتضيع مكانتهم بازائه ، فلابد من الدسيسة المحسكمة ليترجزح بها مكان هذا المنافس المنيد ، ومن ثم فقد اتجهواالى المتوكل يملنون اليه ان ابن حنبل يعتفظ فى بيته بأحـــد العلويين من خصوم المتوكل ولم يطق الخليفة صبرا على ماسمع فأمر بتفتيش بيت أحمد وأعد فريقا من النسوة مع الرجـال ليقمن بتفتيش الاماكن الغاصــة وجاءت النتيجة بما يبرىء ساحة الامام ٠٠٠٠

فتأكدت مكانته لدى المتوكل وصاح فى أتباعه لو بعث المعتصم واعلن لى شيئا فى احمد ماصدقته وكان ذلك بهشابة انذار قوى تضعضم أمامه المغرضون وجلس الامام فى منزله مسيا فجاءه رسول الخليفة يحمل جائزة مالية كبيرة \_ قدرها عشرة آلاف درهم وتوقع أن يرى البهجة تغمر وجه الرجل والابتسام يشع من ثناياه ولكنه رأى غير ماتوقع فقد أطرق (الامام) عليسا ؟ وقال فى نفسه ادًا رفضت الجائزة فسيكون ذلك منفذا للدس والوفيعة لدى الوصوليين وادًا قبلة فسأدنس يدى مسال مغصوب لاأستحقه ولا أرانى اهلا

ثم هداه تفكيره أن يقبل الصدية فاذا انصرف رسمول الخليفة فرقها على الفقراء والمساكين من ذوى الحاجة رالحرمان ، وكان ذلك حلا موفقا بادر بتنفيذه وأراح ضميره من الوخز والتأنيب •••

ظن الامام أن المسألة قد وقفت عند هذا الحد ، ولكن رسول الخليفة يحضر لدعوته من بغداد ، الى سر من رأى ليرى الخليفة ويحدث الناس بالقرب منه وكان خبرا صاعقا تفتت له نياط أحمد فهو يعلم أن القرب من الظلمة ابتلاء ومحنة ، وقد ابتلى بالمذاب المهين من المأمون والمعتصم وبالاضطهاد المرهق من الواثق وحمل الآن ابتسلاء جديد بالنعمة والعظاء من المتوكل ٥٠ وهو على نفس الامام أشتى وأوجع لان النفس البشرية تتسوق الى لذات العيش فهى عدون على صاحبها لاله ٥٠٠٠

وأخشى مايحذره الرجل أن تميل نفسه الى شىء من زخرف الحياة

قتكون الكارثة الدهياء هذا هم الرجل وشجاء ٥٠٠ ولعله فى باطن أمره يرى أن المتوكل يتخف من ترضيته وسبيلة الى استقرار ملكه وتثبيت خلافته فيكون بذلك دعامة قرية لقاهر باطش لايلتزم قواعد التشريع وتلك مذلة خطيرة يصفر أحمد ان يهوى اليها فى أياسسه الاخيرة وكان يقول لجلسائه لقد تعنيت الموتف معنة المعتصم بالنقمة وهأنذا أتمناه فيمعنة المتوكل بالنمية ، فكلتاهما داهية نكراء !! مهما يكن من شيء فقد حاول أحمد أن يتخلص من دعوة الخليفة ! ولكن على ابن الجهم صاح به : الخلفاء لايصبرون على ذلك فالله الله فى نصك ٥٠ ؟؟

#### وكان لابد من المسير

وحان ميماد اللقاء فاعد له القصر حلة خاصة يرتديها في حضرة أمير المؤمنين ولكنه صمم على رفضها تصميما تاما واكسبر اللن أنه شاهد بها خيوطا ذهبية لايستحل لبسها ، وقد خلع عليه الخليفة خلفة ثمينة ذات قيمة كبيرة فلما عاد الى منزله باعها وفرق ثمنسها على الفقراء من أولاد المهاجرين والانصار مستغفرا عما يكون قد أسلف من الذف ، وقد بلغ ذلك المتسوكل كما بلغه ما قام به من تفريق المال فسكت متأثرا ولكن على بن الجهم يهتف به ، « « أحمد لا يأكل في اليوم غير رغيف جاف فماذا يصسنم بالمال يامولاى ، و واذ ذاك صفا خاطر المتوكل وطاب نفسا عن صنيع أحمد ثم أمر لاولاده بأربعة اللاف درهم في كل شهر ، دون أن يعلم الامام فيرتاع ،

أترى المتوكل قد وقف عند هذا الحد ? انه أمر بشراء دارلاحمد فاستمظم وتأبى وكتب رقمة الى المتوكل يستمغى بها من هذا البلاء ثم وجد نسبه أمام موائد فاخرة تعد الى اسرته وأتباعه كل يوم فبكى واستمبر وأصر على منعها فقبل الخليفة وجعل يقدم لنجله مبلغ ثلاثة آلاف درهم شهريا دون علمه لينفق على ططام العائلة سه بمناى عن عين الامام ، أماأحمد فقدازم الصوم وجعل يواصل ويفطر كل ثلاثة آيام على ثمن سويق وبعض الماء ثم جعل بعد ذلك يقطس ليلة على رغيف

وليلة لايفطر حتى ضعفت قوته وجاءه الرسول يطلب أن يراه الخليفة مرة ثانية فاستعفى وانك لتلمس شعوره النفسى مما ننقله اليك فيهذا الصدد ، ففيه أبلغ عظة للاعتبار ...

قال صالح بن أحمد ٥٠ وأمر المتوكل أن تشترى لنا دار فقال بأصالح قلت لبيك ٥٠

قال ۱۰۰ لئن أقررت لهم بشراء دار لتكونن القطيعة بينى وبينكم انما يريدون أن يصيروا هذا البلد لى مأوى ومسكنا فلم نزل ندفع شراء الدار حتى اندفع (١) ۰۰۰

وجعلت رسل المتوكل تأتيه فيسألونه عن خبره ويصيرون اليسه فيقولون هو ضعيف ــ وفى خلال ذلك يقولون ••• ياأبا عبد الله لابد من أن يراك وجاءه يعقوب فقال •

ياً با عبد الله أمير المؤمنين مشتاق اليك ويقول ١٠٠ انظر يوما تصير فيه ، أى يوم هو حتى أعرفه فقال ذاك اليكم فقال يوم الاربماء يوم خال وخرج يعقوب ١٠٠٠ فلما كان من الفد جاء فقال ١٠٠ البشرى ياآبا عبد الله أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول ١٠٠ لقد أعفيتك عن لبس السواد والركوب الى ولاق العسود والى الدار فان شئت فالبس الصوف ، فجعل بحمد الله على ذلك ١٠٠

وكان يختم القرآن من جمعة الى جمعة واذا ختم دعا فيدعو ونؤمن ثم قال انسا يريدون أن أحسدث ، ويكون هذا البلد حسنى وائم تا كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد أنهم أعطوا فقبلوا وأمروا فحدثوا وجعل ابى يقول ٥٠ والله لقد تمنيت الموت فى الامر الذى كان وانى لأتمنى الموت فى هذا وذاك ان هذا فتنه الدنيا ٥٠ وذاك كان فتنة الدين ثم جعل يضم أصابع يده ويقول ٥٠ لو كانت تمسى فى بدى لأرسلتها ثم يفتح أصابعه !! وكان المتوكل يوجه فى كل ومت يسأله عن حاله وكان فى خلال ذلك يأمر لنا بالمال ويقول يوصل اليهم ولا

<sup>(</sup>١) - ترجمة الامام احمد للذهبي

يعلم شمسيخهم فيعتم ٥٠ مَافِريَد منهم ? وقد قالوا للمتوكل ٥٠ أنه الاياكل من طعامك ولا يجلس على فراشك ويحرم الذى تشرب ٥٠ فقال لهم لو نشر المنصم وقال فيه نسبًا لم أفيل منه ؟ ٥٠

فداذا يرى القارىء في ذلك ٠٠٠

أمير المؤمنين يطلب لقاءه فيصر على الامتناع وقد كان فقهاء السلف يقابلون الخلفاء ولا يتحرجون ولكن أحمد ذو ضمير حساس قلق فهو يرى فى لقاء الطفاة وزرا بالفا وحرجا دوته كل حرج ، وأمير المؤمنين يتنازل عن لقائه ثم يطلب منه أن يقيم فى بلده في فيلى كل الأباءويرى أن قرب المسكن مدعاة للزيارة والاختلاط وقد يتخذ وسيلة لاقناع الرعية فيعرفون أن امام أهل السنة يؤيد الرجل فى نرواته وأهوائه ٥٠٠٠

وتلك شنيعة لايطيقها أحمد بعمال !! ولو أنه قسابل الخليفة فوعظه كما فعل من تقدمه من السلف ، ولو أنه جاوره وجهر بكلمة الحق كمما تعود أن يجهم لما كان فى ذلك حرج فى تقواه ولسكنه الاحساس الرهيف والضمير اللوام ٠٠٠

على أن النزاع قد اشتجر بين أحمد وأسرته فقد وجدهم غارقين في النعمة ••

وعرف أن ذلك بسببه ، فقاطع ودابر وأمر ابنيه وعمه أنيبرحوا داره ، حتى انه مرض ذات ليلة فاحتاج الى أن يأكل باستشارة الطبيب قرعة مشوية !! فقسمت اليه وقبل أن يأكل علم انها شويت فى تنور وللم صالح فأبى وامتنع !!!! وقال : يأكل من مال المتوكل ثم آكل طعاما يشوى لديه !! ?

ذلك لن يكون ? ويبلغ هذا كله الى الخليفة فيفيله دون غضب ، وأسائل نفسى ?

كيف خنع المتوكل هذا الخنوع !!! ? وماعهدناه في استعلائه ورياسته ذا تهاون واغضاء يخيل اللي أنه اعتقد في أعماق نفسه أن الامام موصول السبه بالساء وان غضبه على المأمون والمتصم والوائق قد عجل بنهايتهم فى سنوات فحاول جهده أن يسترضيه !!!! وقد تحمل ترفعه واباءه بصدر رحب وقلب سليم !!!! ولن تقسول ان غضب أحمد على هؤلاء قد عجل بنهايتهم ، فكل شيء يجسرى بمقدار ولكنا نعرف مدى تأثر العواطف بالمظنسونات !! ونرى ان التفاؤل كالتشساؤم كثيرا مايحدث اثره الحاسم فى النفس فيقلب التعاول كالتشساؤم كثيرا مايحدث اثره الحاسم فى النفس فيقلب مع أحمد وحده ، لظن قام بخاطره ومكث يسترضيه ويرتجيه حتى أدركته الوفاة !!!!

على ان خلال الامام وحدها كانت تمجب وتروع وسا لاشك قيه أن المتوكل قد عرف ثباته المجيب فى محنته ، وسمع عن بطولته وتصميمه مازاده هيبة وارتفاعا فى عينيه ، وقد لمس بنفسه تساميه الرفيع لما يدهش ويروع فمع رفضه لكل عطاء يوجهه !!!! ومع تسكه بتقشفه الزاهد واقلوائه ، وقف من ابن أبى دؤاد يدعو الى الدهشة والاستغراب !!!! اذ أن ابى دؤاد خصمه الألد وقد حرص المعتمم على قتله !!!! وقال أن دمه فى رقبته ، كما حاول جاهدا أن يعمل الواثق على تعذيبه فأخفق !!!! فلما نكبه المتوكل وسجنه بمث الى ابن حنبل ليبدى رأيه فى غريمه الألد وانتظر الناس أن يفتى أمام السنة باعدامه كما أعدم مئات الارواح ولكن الامام يترفع ويتسامى فلايقول شيئا يضر غريمه ويساله الناس فى ذلك فيقول تقد جملت كل من آذانى فى حل منى واحتسبت اجرى قه وحده ٥٠٠٠

ونعن نرى من العسر الشديد أن ينزل الناس عن غضبهم المكين !! !! ولكن أحمد غير الناس وقد عرف أنه اوذى فى الله فلم يشا أن يكدر مشوبته بشىء ولعلك لو بحثت فى خموارق العفو ومعجزات الصفح ماوجدت نظيرا لذلك غير الشاذ النادر !! !!

وقد كان أحمد بمثاليته الخارقة شاذا بين قومه وعهده فكيف

يضطرد معالناس فى قياس ؟! • لقد كان أحمد فى سلوكه معالمتوكل يجابه محنة خطيرة لاتقل عن محنته الاولى مع المعتصم ، اذ أنه فى محنت الشائية يواجه بالنميم والترف ، والنفس الانسسائية أمارة بالسوء مدفوعة الى المغريات فاذا التصر عليها صاحبها انتصارا بإهراكما فعل أحسد فقد قهر كل جانب بشرى ، وتجسرد من كل غريزة أرضية ، ودون ذلك صراع رهيب وعسراك ثائر لا يقف أمامه غير الصفوة من الاخيار •

أما المحنة الاولى فقد وقر فى قس الامام انه سيحوز فيها أجر الشهادة لدى الله ، فكان ذلك سببا قويا فى تمسكه واستمصامه !!!! وتحمل التعذيب المرهق بنفس راضية وقلب مطمئن فكان بطلا فى العذاب تحت السياط كما صار بطلا مثاليا يترفع عن الميسول والاهواء •••

أجل لقد نسى الرجال أرضيته فعلق في السماء !!!! وكذلك الصفوة من العظماء !!

## استفسام

هذه آراء أحمد فى طائفة من المسائل الكلامية التى احتسدم النقاش حولها فى عصرو واضطر على كره منه أن يقول كلمته فيها ولم نشأ أن نسرد سردا علميا يفضى الى الكد والملال ولكننا تخيلنا هذا المجلس لنبرز فيه آراء الامام كما بينها للناس متيحين للقارىء مامكننا من متمة الحوار وسهولة العرض ٥٠٠٠

خرج الامام الى مصلاه قبيل الفجر وأدى تحية المسبجد فى خشوع ثم التفت عن يمينه فوجد ثلاثة من تلاميذه هم رلده عيدالله وأبو بكر الأثرم وابراهيم الحسربى فأقبلوا عليه مسلمين وجلسوا يستمعون ما يتلى من القرآن الكريم ٠٠٠

وكان من العادة المتبعة اذ ذاك أن يستمع المسلمون لقرآن النجر من تال حسن الصوت جميل الاداء ، ولليل سكون يبعث الجلال والخشوع ولنسيم السحر اذ يمضى في رحبة المنجد وفنائه لمسات منششة توقظ القلوب وتحيى المساعر!! يسود الصمت الرائع اذ تخشع الاصوات فلاتسمع غير القرآن!!!! وكم للنفس اذ ذاك من سبحات علوية فهي من فور القرآن في أشعة تتماوج!! فالماني تتكشف وتنضح وكأنها لم تكن معروفة قبل الأن والالفاظ تشسلومتناغمة في موسيقية رائعة تعيل اليها الافئلة وتنشرح بها الصدور!!

وقام الامام الى محرابه فكر فى عزم وتصميم وكبر خلفه العماون خاشمين مبتهاين • ورف على المسجد جلال سحرى كاد ينقلُ الناسمن الارض الى السماء حتى انقضت الصلاة فى طمأنينة ووقار وفهض كل الى شأنه ولم يبق بالمسجد الفسيح غير أحمد وتلاميف الثلاثة من حوله ، وف الاركان المتباعدة أناس يأتون فيصلون ثم يبرحونوهم. الامام أن يسمع من ولده عبد الله بعض ماحفظه الليلة الماضية من الحديث ولكن أبا بكر الاترم يشير في أدب كمن يطلب الكلام فيهتف به أحمد ، قل ماتشاه :

> أبو يكر ••• أسمعت مقرىء الفجر يتلو كلام الله ؟ • أحمد ••• نم وقد حلق بالارواح وأمتع النفوس ، ••

. أبو بكر ٥٠٠ سمعت منه آية جليلة لا يزال عقلى متــأثرا بهــا حتى أن ٠

أحمد ••• أية آية تريد فكل كلام الله مؤثر جذاب •• ? أبو بكر ••• وجود يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة

أحمد ٥٠٠ وماذا ترى فى هذا القول الصريح ٥٠ فى كتاب لاياتيه. الباطل ٢٠

أبو بكر ••• ( في تردد ) ان المعتزلة ينكرون رؤية الله ••

عبد الله يتدارك ٠٠ والدى يكره جدال المعتزلة ؟ فعد عن ذاك

أبو بكر ٥٠٠ ليس هذا جدالا ولكنه استفهام

ابراهيم ••• فاذا لم يرد على استفهامك فلماذا تحرج تفسك ؟ الامام أحمد ••• أبو بكر مستفهم ينشد الحق وليس مجادلا يلج. في الباطل وسأناقشه فلمأله ؟ وما دليل أهل الاعتزال ؟

أبو بكر ••• يتمسكون يقسول الله لا ندركه الابصار وهسو يدرك الابصار ؟ فهذا نص ينص •

أحمد ••• النص دائما يفسره الحديث الشريف وقد جاه يشوت. رؤية الله به

أبو بكر ٠٠٠ وماذا تقول في تفسير هذه الآية ?

أحمد •• لا تدركه الايصار في الحياة الدنيا أما في الآخرة فوجو. يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة وصدق الله

ابراهيم • • • لديهم دليل عقلى آخر فهم يقولون ان الرؤية تستلزم مكانا وجسما وتعالى الله عن ذلك •

أحمد ••• هم يقيسون الله بالانسان وليس كمثله شيء فالله يرى دون مكان أو جسم !!!! ولا تعلم كيف يكون ذاك •••

أبو بكر ــ لقد نفى المعتزلة صفات المعانى لهذه العلة فهم يتوهمون أن الصفة تقتضى موصوفا !! فيكون الله كالعباد صفة وموصوفا .

أحمد ــ ليس كمثله شيء بنص القرآن !!! فصفات الماني ثابتة لله ولكنها لا تقتضي أي شيء فهــو موصــوف بذلك على نحو لا نعلمه عــلى الاطلاق ٠٠٠

ابراهيم ــ اذن كل مافي الكتاب والسنة ثابت لله •

أحمد ـــ ولكتا لانعلم كيفية ووصفا ولاقفيس بشرا بآله •• أبو بكر ـــ لى.سؤال آخر ••

عبد الله ـ كفي فقد أضجرت ٠٠.

أحمد ـ دعه ياعبد الله فهو مستفهم لا مجادل وفي صدري اشراح للاجابة الآن ٥٠

ابراهيم ــ ذلك توفيق من عند الله ٥٠

أبو بكر ــ ماحكم من يرتكب الكبيرة من المسلمين . • ؟

أحمد ــ أنعرف نحن صنبع الله ؟ أمره الى ربه ان شاء عذبه وانشاء عقا عنه ••

أبو بكر ـــ المعتزلةيقولون : مرتكب الكبيرةليس بمؤمنوليس بكافر فهو فى منزلته بين المنزلتين ••

أحمد (يصمت) ٥٠٠

ا براهيم ــ والخوارج يقولون : أكثر من ذلك فهم يزعمــون أنه كافر عن بقين ••

أحمد \_ مادليلهم من السنة والكتاب ٥٠ ؟

أبو بكر ــ أدلة غير صريحة ولكنها تأويل وتعليل ••

أحمد ـــ لاأحب أنأسمع لفظا فى كتاب الله ٥٠ دعونا معايقولون أبو بكر ــ لا بي حنيفة رأى يتصل بهذا الموضوع ٥

> أحمد \_ أحب أن أسمع كلام أبي حنيفة ودليله ٠٠ عد الله \_ هو من أهل الرأي يا أبناء ٠٠

أحمد ــ الرأى شى ، ؛ ولجاجة المعتزلة شى ، آخر ؟ صماحب الرأى فقيه يتحدث فى الفروع فيخطى، وبصيب ، والمستزلى يتكلم عن الله وبصفه ويشتغل بفلسفته ، فأين أبو حنيفة من هؤلاء ٠٠٠

أبو بكر ــ انه يقول ان الايمان لايزيد ولاينقص ••

ابراهيم \_ ومادخل ذلك في مرتكب الكبيرة • ?

أبو بكر \_ الأمر واضح فاذا كان الايمان لايزيد ولا ينقص كما يرى أيو حنيفة فمرتكب الكبيرة لاينقص ايمانه ٥٠

أحمد \_ كأن أبا حنيفة لايمد العمل جزءا من الايمان ٥٠

أبو بكر ــ هو ذاك • •

أحمد ( محتدا ) أدى أن الايمان قول وعمل ٠٠

أبو بكر ــ اذن هو ينقص ويزيد ٠٠٠

أحمد ــ نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصى ورسول الله يقول: لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق الســـارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن ••

أبو بكر \_ هناك المرجثة أيضًا •• \_

أحمد ... مايقولون ؟

أبو بكر \_ لقد قالوا أن الايمان لانضر معه معصية كمــا أن الـكفرُ لاتنفع معه طاعة • •

أحمد ( في صيحة ) لاحول ولاقوة الا بالله لقد زينوا للناسفعل الشهوات من الماصي والموبقات ٠٠.

ابراهيم ــ وكيف ذاك •• ?

أحمد ( منفعلا ) اذا كان الايمان لاتضر معه معصية فليفعل المسلمون المعاصى كما يشاءون وكلهم مؤمنون . تعوذ بالله تعوذ بالله .٠٠

أبو بكر \_ قولهم الايمان لاتضر معه معصية يمت الى قول أبي حنيفة ان الايمان لايزيد ولاينقص ٥٠

أحمد ( محندا ) ... أبو حنيفة ليس من المرجثة وقد قيل عنه ذلك خطأ وفرية فالرجل براء ٠٠

عبد الله \_ وماذا يقصد من عدم تقص الايمان؟ مه

أحمد \_ أظنه يقصد أن الايمان موضعه القلب فهو اليقين الجسادم • وصاحب المصية يفعلها وهو يعلم أنها معصية فيقينه القلبي صحيح ؟ فأين . هذا من المرجئين ؟ • •

أبو بكر \_ انت تدافع عن أبى حنيفة ٥٠ وقد نقل عنك غير ذاك ٥٠ أحمد \_ نم أقل شيئا فى اعتقاد أبى حنيفة ولسكنى لا أغلو غلوه ندى الافتاء الفقهى فى الرأى والقياس ٥٠ وكل فقيه ومايختار ٤ وأبوحنيفة فى سائل الكلام فوق الشبهات ٥٠

ابراهيم ... أبو حنيفة متفق معك في شيء هام • أحمد ... يسرني أن أعلم موضع الاتفاق • •

ابراهيم ــ انه يكره الجدال في مسائل القدر والقضاء ••

أحمد ـــ ومانا قال ؟ ••

ابراهيم \_ انه يقول ٥٠ هذه مسألة قد استصحبت على الناس فأنى

يطيقونها ? هذه مسألة مقفلة قد ضل مفتاحها واذا واجد فقـــد علم. مافيها ولايفتح الا بخبر يأتى من عند الله ٠٠

أحمد \_ صدق أبو حنفة ٥٠ كل مايتماق بدات الله وصفاته ستصعب على الناس فأنى يطيقونه ? ، أما نهيتكم عن الخوض في الكلام ٥٠ ?

أبو بكر ه مترددا ، \_ وما رأيك في مسألة القدر ؟ •

أحمد \_ لاتطلوا الحُوض باقوم كفي ماكان ••

أبو بكر \_ سؤال يسير ٠٠

أحمد \_ قل مالديك ٥٠ على ضيق ٠

أبو بكر ــ اذن أمتنع •

أحمد \_ قل على غير ضيق •

أبو بكر ــ القدرية يقولون : الانسان يعمل مايعمل بقــــدرته. الخاصة لا بقدرة الله سبحانه وتعالى ، والله لايريد المعاصى اذلايأمر بها ، ولا يأمر سبحانه وتعالى بما لايريد ...

أحمد \_ ( متأسفا ) ياقوم أجمع سبعون رجلا من التابعين وأثمة المسلمين على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الرضا بقضاء الله والتسليم لامره والصبر تحت حكمه والاخذ بما أمر الله به واخلاص الممل لله والبعد عما نهى عنه ، والابمان بالقدر خيره. وشره وترك المراء والجدل والخصومات في الدين (١) ه

. ابراهيم ــ هل للانسان قدرة خاصة ؟ ٥٠

أحمد \_ ( محتما ) القدرة لله وحده ؟ ياقوم دعوا اللجاج ••

أبو بكر ... آخر سؤال : هل يقع في ملكه مالايريد ؟ ٥٠

أحمد \_ ياقوم لايقع في ملكه مالايريد تمالى الله تمالى الله ••

عبد الله \_ هل أصلى خلف القدرى الذي يقول بذلك . ?:

<sup>(</sup>١) ابن حنبل للاستاذ ابي زهرة نقلا عن المناقب ص ١٧٦

أحمد \_ لاتصل خلفه دعوا المبتدعين لست متكلما أنا صاحب ســــنة. وكتــاب ٠٠

ابراهيم .. ( لصاحبه ) لقد أضجرتما الامام ٥٠

أبو بكر \_ كان لابد أن يقول ••

أحمد \_ وقد قلت مافي كثاب الله وسنة الرسول ٠٠

ابراهيم \_ أنت امام أهل السنة وحافظ انكتاب • •

أحمد ... ( منفعلا ) ياقوم دعوا الاطراء دعوا الاطراء ثم بـــــجه الى المحراب ٠٠

## الكنزالثمان

أي كنز نسين جمعه أحمد ؟ وكيف استطاع أن يضم فرائده ويجمع غوالية ? لقد بمهدناه يسأل كل لآل ويطرق كل صديرف ويغوص كل مُعاص ٥٠ حتى جمع تراكا لاينفد ورجع بثروة ذات حظ ٥٠

فما هذا الكنز الشمين ? انه مسند أحمد بلا جدال .

لقد انصرف الناشىء الصغير الى حفظالفرّ آنفماصادفته صعوبةتذكر؟ فكتاب الله مجموع فى صحف معلومة وسوره وآياته لايختلف عليهامختلف وما عليه الا أن يحفظ ويتأمل ٥٠ وذلك شيء يسير ٥٠

ثم نازعه نفسه الى الحديث فعاذا وجد ؟ ثروة قيمة تكاد تصسيع فأحاديث في الكوفة لايسرفها أهل بغداد وأخاديث بمكة لاتصل الى دمشق وأحاديث في دمشق لاتصل الى اليمن وفي كل قطر اسلامي محدثون ولكنهم اقليميون فكيف يقتنص هذه الاوابد الشوارد ؟ ، ومن له بمن يجمعه كل هؤلاء ؟ •

لابد من الرحلة في طلب الحديث ٥٠ ونبيداً بما سمع بنعداد تم ليوجه همته الى الكوفة فالمصرة فمكة فالمدينة فاليمن وليحرص على مقابلة أهسل الأثر وليدون كل ماسمع وصح لديه ولينفق الممر الطويل في الفحص والاستماب دون سآمة أو ملال حتى يحيط خبرا بما جهل ؟ وحتى يفدم لناس مجموعة معلومة تضم أحاديث الرسول ٥٠ ولكن ٥٠

ألم تكن هناك مدونات قبل أحمد؟ كانت هناك مدونات ولكنها اقليمية فعالم المدينة قد دون أحاديث مصر ، أما ان تكون هناك مدونة جامعة قبل مسند أحمد فذلك مالا يجزم به ولعل أظهر هذه المدونات السابقة موطاً مالك رضى الله عنه ٥٠ وقد كان الغرض.

منه لدى امام أهل المدينة خدمة الفقه لا خدمة الحديث ليسهل استنباط الأحكام الفقهية والأدلة الشرعية فالموطأ مرتب ترتيبا فقهيا فهذا باب الطهارة وهذا باب الصلاة مثلا ؟ ولكن مسند أحمد لم يرتب هذاالترتيب بل جاء وفق الرواة فهو يقول مثلا : مسند عمر بن الحطاب ويروى جميع الأحاديث التي نقلت عنه فيذكر حديث فلإن وفلان وفلان عن عمر تم بسسالي مسند على فيروى جميع ماروى عنه وهكذا يرتب كتابهوفق الرواة فأنت تعبد أحاديث الأحكام مبشرة فعن الجائز أن يتطلب قارىء أحكام الحج مئلا فيظل يقرآ الكتاب من ألفه الى يائه حتى يصل الى مايريد • ودون ذلك جهد طائل كبير و وتسألني كيف سلك أحمد هذا المسلك ؟ وأجبيك أن الرجل قد جعل همه شيئا واحدا هو أن يجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدر بخلده أن يجمل مسنده سجلا واعا للفقه والأحكام حقر سسنده وفق الرواة • •

والحق أن جمع الحديث لذات الحديث كان مشغلة شاقة أرهقت أحصد وأضنته وقد رآما فريضة واجبة الأداء ؟ اذ أنه عاش في عصر كثرت فيه الأحاديث الموضوعة وذهب أرباب النحل من المفرضين الى اختراع أقوال مسوية للرسول الأعظم تؤيد اعتقادهم وتساند أفكارهم • وعج تياد من الموضوعات حتى كاد أن يلتهم المصحيحات فارتاع الامام لذلك وفزع وقدم كتابه ليقول للناس : هذاهوماصح فى رأيي عن رسول اللهوكلمادونه معتنلق موضوع • و ورجل وجهته في جمعه هذه الوجهة لايطلب منه أن يستفت الى تبويب فقهى ، وقد هيأت الايام لهسنذا المعسل المخلص من يفهرسونه ويقربونه ويرقمونه ويعلقون عليه حتى ظهر أخيرا فى أجمل حلة مرقما مصححا والاعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى • •

لقد قدم الرجل كتابه اماما للناس دون فيه جميسم ماصمح لديه من الاحاديث وقد أوضح طريقته فى الجمع أذ قال لابنه عبد الله (¹) •

و قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت مستر الله

<sup>(</sup>١) ابن حنيل للاستاذ أبي زهرة ص ١٦٤

تعالى ولو أردت أن أقصد ماصح عندى لم أرو من هذا المسند الا الشيء يعد الشيء ولكنك تعرف طريقتى هى الحديث ؛ نست أخانف ماضعف اذا لم يكن فى الباب مايدفعه » • •

ونحن أمام ذلك نجد في المسند أحاديث ضعيفة وقدرواها أحمد وهو يرجح ضغفها لا به نم يجد مايعارضها من الاحاديث المسلمة القويه او التصوص القرائية ؟ فتركها لاحتمال ان تكون صحيحة ؟ أما أذا وجد من الأحاديث الصحيحة مايعارضها في حكم أو اتجاء فانه يرفضها رفضا لاهوادة فيه ولن يقول قائل بعد ذلك كيف يترك أحمد للناس كتابا في السنة يجعله اماما متبعا وهو يضم بين أحاديثه قدرا من النوع الضعيف ؟ لا ننا تقول من لن رواية الحديث الضعيف موجودة في كل كتاب فلدى البخارى ومسلم وغيرهما بعض الأحاديث الضعيف موجودة في كل كتاب فلدى البخارى ومسلم المقوية فا تروا اتباتها لاحتمال صحتها ٥٠ واذن فلم يكن أحمد في جمعه المهاد ما الله ولكنه كان ينظر الى الحديث متنا واسنادا ثم يحكم عليه في ضوء ماعلم من الكتاب وانسنة فاذا وجد تعارضا في ذلك رفضه دون في ضوء ماعلم من الكتاب وانسنة فاذا وجد تعارضا في ذلك رفضه دون غير القادى عنه اذا امتنع التعارض فلا بأس من ذكره على ضعفه ولن يضرالقادى في شيء ؟ اذ لا يخالف أصلا متبعا أو يعارض حديثا مسلما صحيحا أجمع عليه الرواة ٥٠

وقد ثبت أن الرجل حتى فى مرضه الأخير كان يستندعى أولاده وتلاميذه ويأمرهم بقراءة المسند ثم يقول ٥٠ ارفعوا هذا الحديث فقد صع عندى الآن وضعه ٥٠

فأحمد كان في تنقيح دائم لما رواء وموازنة قوية فيما بين يديه...وقدأنفق عمره المديد في الترجيح والتعليل وذلك جهد يضاف اليه بالثناء ...

يقول الأستاذ الكبير أحمد أمين (١)جـ ٧ ص ١١٥ وهو يتحدث عن البخارى رضى الله عنه • وقد خطا فى جمع الحديث خطوة جديدة فقد كان كثير من المحدثين الأولين يقتصرون فى حديثهم علىمايجمعون من أحاديث

<sup>(</sup>Y) ضحى الاسلام

مصيرهم فمالك بن أنس يجمع أحاديث أهلالحجاز وخاصةأهلاللدينة وابن جريح أحاديث الحجاريين وخاصة أهل مكة ؟ يُسم وجد من المحدثين من رحل الى غير مصره ولكن البخارى وسع هذه الدائرة وسن سنة لمن بعده من المحدثين في طلب الرحلة وبعبارة أُخْرَى في طلب الحديث ، • وفي هذا الكلام ظلم غير مقصود لا حمد فأحمد هــو الذي خطا في جمع الحديث هذه الخطوة الجديدة اذ رحل الى اليمن ثم الى الحجاز خمس. تمرات على بعد الشقة تينهما وبين بغداد ؟ وذلك غسير رحسلانه الأخرى الكثيرة وهوالذي سزهذه السنة لمن جاء بعده من المحدثين فاذا قام البنخارى بأكثر مما قام به أحمد من الرحـــالات فعو لم يسن طريقةً جديدة ولكن توسع في تسبيل سلكه الامام وقد كان أحمد معاصرا للبخاري ولكنه أسن منه وقد استفاضت شهرته قبل المحنة وبعدها اشتهارا طبق الآفاق فالابد أن يكون البخارى العظيم قدالم بسيرته ومثلك مبيها وزوى عن مستنده • • ال ال كشيرا مين ترجموا البخاري يذكرون أنه كان على رأى أحمد في خلق القرآن وعالمان. محدثان متعاصران يتقاربان هذا التقارب في كل شيء لابد أن يكون أحدهما قد أثر في صاحبه ولن يكون صاحب التأثير غير المتقدم في. السن والمكانة والذيوع ••

وبعض الناس يقنون أنرواية الحديث المهد أحمدوالبخارى. 

- كانت مسورة هنة وما على السامع الا أن يسمع ويسجل ٥٠ وهذا ظن 
غافل اذ أن الا نه من طبقة أحمد في رواية الحديث كانوا يلمون بكلشيء 
ويسمقون في كل شيء ٥٠ فهم في حاجة ماسة الى معرفة تواريخ الرواة 
والوقوف على أدوار حياتهم وقوفا يكشفعن متازعهم ومناجمهم وقد 
سلسلت الرواية أكثر من ماتني عام الى زمن الرسول فلابندي تعرف جميع 
من روى الحديث في هذا الزمن المديد أصادق أم كاذب؟ أم مستورالحالى؟ 
أم صاحب تحلة معينة يذهب الى تعضدها؟ أم رجل سياسة يندفع الى سلوك 
خاص؟ فاذا فرغ المحدث من هذه الناجة على وعودتها الشاقة وعسفها السير 
اتجه الى المتن ٥٠ أموافق لما يعلم من أصول الشريعة أم مخالف أم متقدم 
عن سواه من الأحاديث المتعارضة أم متخلف؟ ثم يصدر رأيه في الحديث 
عن سواه من الأحاديث المتعارضة أم متخلف؟ ثم يصدر رأيه في الحديث

عن يقين وترجيح ٥٠ واذن فالمحدث من طبقة أحمد ليس راويا فقطولكنه بحدث مؤرخ فقيه ٠٠

واذا كان وضع الحديث قد ذاع في صدر الاسلام حتى حرم بعض الحلفاء الراشدين رواية الحديث وعاقب على ذلك فكيف يكون الأمر مـــع امتداد الزمن وقلة الوازع وغلبة الأهواء ؟ • •

لقد كان عمر الفاروق لايقبل حديثا رواه صحابى الا اذا استشهدعلى روايته بشاهدين ، وكان الامام على يستحلف الرواى بمحرجات الايمان ومثقلاتها ، ولن يكون الاستحلاف من على والشهادة من عمر الا لشسك خامر الحليفتين وحاولا أن يدفعاء ولم يكن ذلك مع العامة فقط بل معاجلاه الصحابة وسابقهم فى الاسلام فقد ذكر عمار بن ياسر بعض الأحاديث النبوية للفاروق واستدل بحادث شخصى وقع أمام عمر نفسه فجسل عمر يقسول ، واتى الله ياعمار (١) ، وقد ذكر، عمار فلم يذكر ..

وأعجب ماشوهد أن وضع الأحديث لم يقتصر على ذوى الدخل والربب من أعداء الأسلام ٥٠ وذوى المآرب الشخصية بل شمل جماعة من صافى النية وذوى الغيرة في الدين ٥٠ سئل أبو عصمة نوح بن مريم الجلم ١٧٣ هـ عن سبب وضعه لا حاديث سور القرآن فقال ١٠٠ رأيت الناس تحولواعن القرآن واشتفلوا بفقه أبي حنيفة ومفازى ابن اسحق فوضعتها حسبة للتهالي (٧) وقد نسب زورا الى رسول الله \_ انه قال : (ماقيل من قول حسن فأناقلته) واذا نسب الى الرسول ذلك فلكل انسان أن يتحدث عن الرسول وينسب اليه ويروى عنه حتى طم السيل وعج العباب وأصح الحديث الصحح بالنسبة الى الحديث الموضوع كالشعرة البيضاء في الثور الاسود كما يقول الدارقطني رضي الله عنه وقد يكون حديث رسول الله جملة واحدة ولكن الوضاع يتزيدون ويضفون حتى يصح الحديث عدة سطور عمي ليروى عن شهاب الدين الزهرى رضى الله عنه أنه قال ٥٠ يخرج الحديث من المدين الزهرى رضى الله عنه أنه قال ٥٠ يخرج الحديث من المدين الموضوء شيرا قعود ذراعا ٥٠

<sup>(</sup>۱) أبو حنيفة: للاستاذ الجندى ص ٢١٠

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة : للاستاذ الجندى ص ١٨٤

فاذا كان عمر على قرابة عهده يشك ويستوقق واذا كان أعداء الاسلام وأرباب النحل يعتلفون ويفتعلونواذا كان ذوو النفلة من أتصارالاسلام يعتلقون ترغيبا وترهيبا فأى عبء يقوم به صاحب المسند اذا واجه هسندا الطوفان من المزيد بعد ماتنى عام فأكثر من وفاة الرسول فأخذ يوازن ويعلل الطوفان من المزيد بعد ماتنى عام فأكثر من وفاة الرسول فأخذ يوازن ويعلل أمر شاق في كل شيء حتى في الأدب على سهولته فأن الاختيار في ذاته المحالمة لأبي تمام مثلا تعلم أنه قرأ آلاف القصائد حتى اختسار عسند المتطوعات وليس جهد انشاعر هو جمع هذه الأبيات المحدودة التي يضمها الكتاب لل انجهده الصادق فيما ترك وأغفل فهو شيء لا يعرف لكترته وازدحامه لكترته وازدحامه لكترته وازدحامه لكترته وادحدا واحدا واجدا ويتبع ماقبل عن كل داو ثم ينتقل الى المن فيفحصه ويدرسه ويوازن به غيره حتى يميل به الى النفي أو الاتبات وما نفاه الامام اضماف اضماف ما أثبت فأى رهق كابد فيما عاناه ه

ونحن حين تنكلم عن الامام لانففل سواء معن سبقوه أو لحقوه ٥٠ ولعل أظهرهم في الساقين مالك وفي اللاحقين البخارى أما مالك فيتفق مع أحمد في شيء ويخالفه في شيء ينفق مع أحمد في أنه قبل الحديث المرسل وهو الذي سقط من مسنده الصحابي ورواه التابعي عن رسول اقة مباشرة ٢ كما قبل الحديث المنقطع وهو الذي سقط من سنده راو فأكثر ولمل وجهة نظر الامامين في ذلك ان المتن في الغالب لاينافي مارود في السنة والكتاب من ناحية و وأن الرواة مظنة الورع والحشية من ناحية وبعيد أن يتزيدوا على صاحب الشريعة لذلك كان الحديث المرسل أو المنقطع مقبولا لديهم دون كثير من جمة الحديث وأرباب الصحاح ٥٠ ولكنهما يفترقان في الترتيب من ناحية وفي الكم من ناحية أخرى فترتيب الموطأ وفق الأبواب الفقهية أما ترتيب الموطأ وفق الأبواب فقد اشتمل على أكثر من أربعين ألف حديث ؟ هسنده موازنة بين مالك وأحمد ؟ أما الموازنة بين ألبخاري في كننا أن تقول أن البخاري في وأحمد ؟ أما الموازنة بين ألبخاري في أكثر من أدبعين ألب حديث ؟ هسنده موازنة بين مالك

صحيحة قد تشدد أكثر من أحمد فكان يشترط فى الحديث أن يكون اسناده متصلا لامرسلا وان يكون كل داو من رواته مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط متصفا بصفات المدالة ضابطا متحفظا سليم الذهن قليل الوهمسليم الاعتقاد ٥٠ ومع ذلك فقد وجد فى صحيحه الضعيف عى قلته كماوجدفى مسند أحمد والفرق بين الضعيف هنا وهناك أن أحمد قد أثبت ما يميل الى تضعيفه لعدم تعارضه مع النصوص أما البخارى فقد أثبت الضعيف وهولا يعلم ضعفه ولو تأكد أو رجحه ما أثبته فى شى، وهذا وجه الحلاف فى رواية الضيف بين الامامين ٥٠

أما ترتيب الصحيح فيضاير ترتيب السند لأن المسند كما قدمنا مرتب بحسب الرواة أما صحيح البخارى فعرتب بحسب الموضوعات كموطأ مالك سواء بسواء ٥٠ الا أن هذا التبويب الفقهى قد جرء الى عبد ذائع فانه يقطع الحديث فيذكر بعضه فى كتاب الصلاة وبعضه فى كتاب الزكاة وبعضه فى كتاب السلام مثلا وفى ذلك تشتيت للنص وضياع للمقياس البلاغى والنسق التعبيرى فى صياغته لأن الحديث كامل يتألق بشماع من البيان يزيد فى فصاحته فاذا ما تقطع خبا بريقه فأصبح عبارة جامدة مع أن قائله أفسح الحلق وسيد البلغاء وقد سلم مسند أحمد من ذلك ولسكنه تعرض لشيء آخر اذ جعل من الصعوبة البالغة أن تصل الى الحديث الطلوب دون أن تعرف رواية فلكل ما خذه ولكل محاسنه الكبرات ٥

هذا وقد لحظ بعض كتاب الغرب أن في مسند أحمد ما يدل على شجاعته الأديبة فقد ذكر أحاديث تشتمل على فضائل على وآل بيته ممالا نجد نظيرها في صحيح البخارى وذلك في عصر يضطهد الملويين وينساوئهم ويقف بالمرصاد لمن ينسب اليهم بعض الحير في قليل أو كثير ٥٠ ومع اعترافنسا بشجاعة ابن حنبل الأدبية في كثير من مواقفه الخالدة فأننا أمام هذا الرأى بالذات لاترى في المسألة جنا يلحق البخارى فربما لم يصح في اعتقاده ماسب من الا عدد الى الرسول عن بنى على فأغفله لذلك وكلاالامامين صادق النية بعيد النظرة شديد الاخلاص رحمهما الله ٥٠

جاء في مقدمة المسند عن شمس الدين الجزري ماصه •

أن الامام أحمد شرع في جمع المسند فكتبه في أوراق منفردة وفرقه. في أجزاء منفردة على نحو ماتكون المسودة ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية فبادر باسماعه لأولاده وأهل بيته ومات قبل تهذيبه فبقي على حاله. ثم أن ابنه عبد الله ألحق به ماشاكله وضم اليه من مسموعاته مايشابهه ٠٠

وهذا القول يؤخذ منه أمور ••

أولا \_ أن الامام رضى الله عنه قد قضى حيانه الطويلة فى شغل شاغل بهذا المسند الشريف فكان يكتب ويدون ثم يحذف ويثبت ومات قبـــل أن يجمعه بنفسه ٠

ثانيا ــ أن عبد الله ولده ــ وهو من خيرة رجال الحديث والفقــه قد تولى جمعه وتبويه وألحق به يعض الزيادات مما لم يدونه الوالد الامام ••

وهنا نسأل كيف جاز ذلك للولد وهو يعلم أن الكتاب منسوبالىأبيه وروايته له وحده ٠٠

فكيف ينسب اليه حديثا نم يأمر بتدوينه وهو صاحب الكتاب ؟ كل ماقيل في الرد على ذلك ان المعقول المحتمل أن يكون عبد الله قد أضاف من الاحاديث ما سممه عن أبيه ولم يسجل في المسند فرأى أن تدوينه حينه جائز مستساغ لا ينسب فيه شيء لغير داوية وذلك احتمال مقبول

هذا ولأحمد تآليف سوى المسند وقد بلغنا من أسماء كتبة كتــاب العلل ٥٠٠ كتاب القرائض ٥٠٠ كتاب الناسخ والمنسوخ كتاب الزهد وكتاب الايمان وكتاب الأشرية • كتاب الفضائل ، كتاب طاعة الرسول ، كتاب الرد على الجهمية ، كتاب المناسك • ولن نقول عنها شيئا اذ انها باستثناء كتاب المسائل نم تطبع كما طبع المسسند بل ضاعت في خضم الزمن وأحسبها جملة أحاديث تتعلق بموضوع بحشه وربما اشتملت على استنباط أو شرح أو تعليل ولم يدونها الامام بنفسه فقد كان يكره التدوين وانما تتبعها تلامية في دروسه وعكفوا عليها تبويب وترتيبا حتى استوقت خلقا كاملا وانتفع بها الناس أحسن انتفاع وحسبنا ما بين يدينا من المسند فلو كان وحده مصنف أحمد لكان يسبقه وشموله ووفرة محصوله دالا على مجهود صاحبه ومنحاه فهو ثروة لا تنفد وكنز فقع جزيل

## حقلهيزرع

تلك واقة عجيسة غريبة ٥٠ ولعل اخلاصه الزائد في خدمة الفقه والحديث قد أحله هذا المحل فمضى بآرائه للذيوع وبمسخمه للرواج والانتشار وجلب اليه الانحار في كل صسقع وزمان حتى تنقلت آراؤه تطوى الأحقاب مدوية مشتهرة لاينال منها تتابع الزمن ولا تصبيها زعازع النقد مهما اشتد ٥٠ بل تنهض شامخة عالية تزهى بصاحبها العظيم ٥٠

لقد نهى الامام نهيا أكيدا عن تدوين فناويه فى حياته اذ أنه رأى الفقهاء يعتنفون فى القول الواحد فلو دونت جميع آرائهم لقذفوا بالعامة فى مناهة معيرة ولم يكن نهيه منصبا عليه وحده بل نهى عن تدوين آراء الشافى ومالك ، والأول أستاذه والثانى أستاذه وقد روى عنه أنه قال ٥٠ لا تنظروا فيما وضع اسحق ولا سفيان ولا الشافىي ولا مالك وعليكم بالأصل والأصل فى مذهبه هو الحديث الشريف ففيه الفنساء عن كل رأى ولو عارضه رأى آخر مما دون بعض الاثنة فلا قيمة له ٢ وقد جاء رجسل

فسأله فأجاب ٥٠٠٠ كتب ما سمع فصاح أحمد بن حبل ... لا تكتب فاني اكره أن يكتب رآيي ولعلى أقول الساعة بمسألة ثم ارجـــع عنها غدا (١) واذن فهناك تعليل آخر لمنع الكتابة هو أن الغد قد يأتي بما يبطل الفتسوى فيكون تسجيلها خطأ كبيرا ومشغلة لبال الامام ولمكن الرجل مشهور ذائم وفي كل يوم يفد عليه الناس من خراسان ومصر والشام والعسراف والحجاز واليمن وكل قطر اسلامي ومع كل واقد اسسئلة كتيرة ولدى الامام تلاميذ كثيرون يسمعون ويسجلون شاء أم رفض ثم هو لا يستطيع أن يمتنع عن الفتوى وقد سأله السائل المحتاج فلابد من الاجابة ولابـــ من التسجيل ومن هنا تكون فقه أحمد وأثر عنه مذهبه الكبر ٥٠٠

ولعل الامام كان يتحرج في شبابه من تدوين آرائه اذ أن بقيسة شيوخه من أستانذة الفقه وأبطاله اولى بالفتوى والرأى فاخذ اذ ذاكينهى عن التدوين • فلما خلا الميدان واصبح الفرد العلم امام الانفاد تسساهل بعض الشيء في تدوين ما يقول والا فلو لزم الامام تشدده ما استطلما تلاميذه اغضابه وارهاقه ولما رويت هذه الثروة الطائلة عنه ولكنه فيمسا يظهر قد قبل التدوين اخيرا على كراهية وتحرج وكان همذا القبسول المستكره مصدر الحير والاسعاد •••

واذا كان الأمام يلتزم أقوال السلف في اتجاهه ومذهبه فمن الجائز أن تكون كراهيته لتدوين أحكامه اقتداء ببعضسهم في ذلك فقد كانسوا يتحرجون من الفتوى مخافة أن تقع في غير موقعها فيهول الحطب فكيف بها لو دونت في صحائف تتناقلها الأجيال ٥٠٠

سئل سالم بن عبد الله بن عمر عن مسأنة فقال ٥٠٠ لم أسسمع مى هذا شيئا قالالسائل فأخبرنى أصلحك الله برأيك قال لا ثم أعاد عليه فقال أرضى رأيك فقال سالم لعلى ان أخبرتك برأيى ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك () وهذا شسبه بقول أحمد المتقدم ولصلى أقسول

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ص ١٧

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة للاستاذ الجندي ص ٢٤٤

الساعة بمسألة ثم أوجع عنها غداه، فالحوف من الحطأ سبب الامتناع لدى الرجلين دون خلاف ٥٠٠

على أن ثروة أحمد الفقهة لاتكاد تنصيب عن الحديث في شي. فالرجل واسع المحفوظ من آثار رسول الله لا يكاد يسأله السمائل عن حكم شرعى حتى يجد الرد في حديث مباشر يلقيه الامام من غيب صدر أو يطالعه في اوراقه تحرزا وهو يحفظه ويسه •••

قال عبد الوهاب الوراق (١) ما رأيت مثل أحمد بن حنل فقسالوا له وأي شيء بان لك من فضله فقال •• رجلسٹل ستين ألف مسألة فأجاب فيهـا جميعا حدثنا وأخبرنا ومهما كان الرقم مالغا فيه فهو يدل على أن الأسئلة الفقهية كانت لاتنقطع عن مجلسه من ناحية وأن اجابته فمي أكثرها كانت نصوصا نبوية تقع موقعها الصحيح من ناحيـة ثانية ٥٠٠ ولتضــلم أحمد في الحديث واكتَّاره منسه مع كراهته لتدوين آرائه لم يشــأ بعضُّ الناس أن يعدوه من أثمة الفقه وجعلوه اماما في الحديث وحده ••• قال القاضي عياض (٢) انه دون الامامة في الفقه وجــــودة النظر في مأخذ. وقال الأستاذ أحمد أمين بك (٣) ولا خلاف في عدم من كبار المحدثين ولكن الخلاف في عده من الفقهاء فابن جرير الطبرى لم يعد مذهبه مي الحُلاف بين الفقهاء وكان يقول انما هو رجل حديث لا رجل فقه ولم يذكره ابن قتمة في كتابه المعارف بهن الفقهاء وذكره المقدسي في المحدثين لا في الفقهاء واقتصر ابن عبد البر في كتابه على الأثَّة السلاتة أبي حنيفة ومالك والشافعي وخالفهم في ذلك غيرهم وخاصة المتأخرين •••

ووجهة هؤلاء أن أحمد أولا لم يترك كتابا في الفقة بلانجميع آرائه مدونة عن تلاميذه وأنه ثانسا ينزع منزع الحسديث في فنواه وأن اراءه المنسوبة اليه قد تختلف الى درجة التناقض وان ما روى عنه كثير جـــدا مم تورعه عن نقل فقهه وذيوعه ٠٠٠

<sup>(</sup>١) ابن حنبل للاستاذ أبي زهرة ١٩٩

<sup>(</sup>۲) تأريخ الفقه للحجوى حا ۴ ص ۲۲ (۳) ضحى الاسلام حا ٢ ص ٣٣٥

وتحق لو نظرنا الى هذه الشبهات تجدها أهون بمن أن تنزع الامام عن صدارته الفقهية ٥٠٠ فأحمد .. وان لم يترك كتبا في الفقه فقد تكفل تلاميذه بنقل جميع أراثه كما تكفل تلاميذ أبي حنيقة بنقل آرائه سواء بسواء ولئن قيل أنَّ أبا حنيفة لم يظهر في ازدهار عهود التدوين كما ظهر أحمد فذلك لايفير من الموضوع في شيء لان النعمان قد نشر مذهب على أيدى تلامىذ. وأحمد كذلك فكسف نفرق بين الرجليسن وقد عثر للامام على كتاب خاص بالفقه وهو كتاب المسائل ولم يدونه الامام أحمد بنفسه فقد كان لا يلتزم ذلك ولكن بعض تلاميذه فيما يظهر تتبع الاسئلة ورصد الاجابة حتى استوى لهكتاب المسائلءن هذا التتبع اليقظ الحريص وقد وصفه المستشرق الدكتور يوسف شخت (١) فقال •• ولكن كتاب المسائل الموجود منه ثلاث روايات لم يطبع منها الا واحدة طبعة خاصــــة يصعب الحصول عليها أقول أن كتاب المسائل هذا الذي يشتمل على أجوبة الامام أحمد على المسائل التي وجهت البه في كافة أبواب انفقه كمايشتمل كتاب « المدونة السكبري ، على أجوبة مالك بن أنس يسمح لنا بأن نؤكد أن الامام احمد نفسه أراد ان يحكون فقيها لأنه كان يعلم مذهبا فقهيسا مفصلا لا يقتصر على شرح الأحاديث ولهذا ينبغي الا نشبر مجمـــوع احاديثه الكبير المشهور بالمسند كأنه مؤلف قائم بذاته فحسب بل نعتبره أيضا كتابا يضع فيه الامام أحمد الاساس لمذهبه الفقهي •••

فالرجل في فتاويه فقيه أصيل استنباطا وتعليسلا وتدليلا ٠٠٠ ولا يمكن أن يكون عدم التدوين ــ ان صح مجيزا لعده من المحدثين دون الفقها، ٠٠٠

ثانيا \_ اذا ثبت أنه ينزع منزع الحديث في فتواه فعمني ذلك أنفقهه برتكز على الحديث لا أنه غير فقيه فهو يجعل الحديث أصلا ثابتاً لا محيــد عنه كما يجعل سواه الرأى او الاجماع أصلا بين أصول فناويه وفرق بينه

 <sup>(</sup>۱) مجلة الرسالة مارس ۱۹۳٦ من مجموعة مقالات في الفقـــه الاسلامي .

وبین محدث یروی فقط ۰ فهو یروی ویقیس ویستنبط وهذا عمل الفقیه لا المحدث

التا ـ اذا كات الآراء لديه تختلف الى درجة التنافض فلم يسسلم من ذلك امام من الأثمة فلأبى حنيفة آراء متضاربة يأخذ بعضها أحدالاميذه وبعضها الآخر فريق ان ولم يمنعه ذلك أن يكون الامام الاعظم ، وقسد رجع الشافعى بجصر عن مذهبه فى العراق فأتى باراء تقف من آرائه الأولى موقف النقيض من النقيض ولم يكن مع ذلك الااماما يتبع ٥٠٠ فكيف يكون اختلاف الآراء عن أحمد سبيلا الى خروجه من زمرة الفقهاء مع أنه لم يدون فقهه ومن الجائز أن يكون بعض هذا التناقض من الرواة ولنا ازاء ذلك أن نقيس وأن نرجع فى ضوء ما نعهده عن مشرب أحمد ومنحاه ٥٠٠

رابعاً اذا كان ما روى عنه كثيرا جدا مع تورعه عن نقل آرائه فليس الذنب ذنبه فى ذلك ولكنه علم راسخ فى فنه وموضع الثقة من الجماهير وكل الناس يأتونه من شتى البقاع يسألون فيستفيدون ويرجعون فيروون فكيف تكون هذه الاجابات الكثيرة مدعاة لابعاد الامام عن زمرة الفقهساء وهى اذا تأملت الامر سبب أكيد فى زعامته الفقهية وامامته التشريعية ٠٠٠ ولن تنظر اليها بغير هذا الاعتبار ٥٠٠

الحق أن أحصد كان فقهيا من فرعه الى قدمه واذا اختلط فقهه مالحديث فهو اختلاط الشيء بأصله والتقاء الحكم بدليله النقل ٥٠٠ لذلك كان فقهه أثريا يعتمد على الأثر ٥ ويسير في فلكه ولسكنه فقه متميز ذو هدف واتجاء ٥٠٠

نقد اتبجه الامام الى البذور الجيدة الصحيحة من السنة المطهرةفترسها في حقل خصيب وتمهدها بالرى والمحافظة حتى أثمرت ثمرا ناضجا همو ذلك الفقه الأثرى الذي يروى عنه في أحكامه وفتاويه ه ويا له حقلا ناضرا مزدهر الأفياء يؤمه الناس في كل زمن فيمودون منه وقد شبعوا من تماره وسموا يقطافه الدانيات ٥٠٠٠

وكما ظلم أحمد فحاول المحاونون أن يخرجو. من الفقهاء فقد ظلم

فقهه ظلما آخر اذ انطلقت يعض الشائعات تصفه بالجمود والتشدد والترمت وهو من كل ذلك براء بل انه في ميزان البصر انصائب أبعد المذاهب عسن الجمود كما سيتضح بعد حين وهؤلاء الذين يصفون فقه الرجل بالتشسدد يخلطون بين سيرة أحمد وفقهه ؟ فالرجل في حياته كان يأخذ نفسه مأخذ السرامة والتحفظ والترفع ٠٠

فهو زاهد عيوف يحتقر رغبات الحباة واضواءها البواهر كما أنه تقير ورع متشدد يتمسك في عاداته بأدق ما يحفظني السنة والكتابوأشق مايروي عن الصحابة والتابعين وهذا في سيرته وحاته ، ولكنه في فقهه لايلزم أحدا بما الزم به نفسه بل افتى بما اتسع له الكتاب والاثر من تسامح وسعة... فكف يخلط بين فقه الرجل وسمديرته فنحكم على المذهب بما عرف عن صاحبه في حيانه الخاصة من امعان في النســك والزهادة والحرمــان ••• ولو كان هذا الحكم الجائر من غير المثقفين لهان الامر وسهل ولكن الذى يظلم فقهالامام هذا الظلمفريق من أئمة الكتاب وقادةالمفكرين وهم بهذاالحطأ يحكمون على أنفسهم أنهم خاضوا فيما لايعلمون واستعموا الى الشائعات العامة دون نظر او تمحيص ٥٠٠ والا فكيف يقول مفكر مجدد باحث كابن خلدون في مقدمته ٥٠ فأما مذهب أحمد فمقلده قلبل لبعد مذهب عن الاجتهاد وأصالته في معاضده الرواية والاخار بعضها ببعض •••• ويقول الاســــــتاذ ولتر باتون (١) في كتابه ابن حنبل والمحنة «ان شخصة أحمد كمحدث وكراهبته للتعميم والقياس عاقاء عن أن يخلف مذهبا فكريا منسقا وقد نقوم عنه في أيامنا هذه فنصوغ له آراءه وافكاره وان ننهض بتشكيلها ولكنه لم يكن ميالا الى القيام بهذا الترتيب والتنظيم ومن ثم اوهن احجامه وتقاعده من تأثير المدرسة الحنيلية اذ أن تعالمسم

امام الحنابلة لم تكن منسقة مبوبة ففقد الحنابلة فراغا كبيرا قبل أزيكشفوا للعالم عن مكنون روحها وخصائص مبادئها وذلك على صورة تحقق لهــا

رجحانا ظاهرا وتأثيرا قويا ٠٠٠

فى التشريع الاسلامى (١) وظاهر من مجهود أحمد وطريقه أنه جمسل كل اهتمامه فى جمع الحديث ونتج عن ذلك أنه أخذ بأحاديث ضميغة فاذا قارنا أبا حنيفة الذى جمل القرآن رائده الأول واجتهسد فى الرأى مستضيئا بنوره ومستنبطا أحكامه من آياته بابن حنبل الذى لم يجتهد فى الرأى الا قليلا وجدنا أن هناك فتورا فى الاجتهاد الذى هو أصسل من أصول الاملام بين أول الاثمة وآخرهم •••

فهؤلاء ثلاثة من أفاضل المفكرين في الشرق والفسرب والقسديم والحديث يعلمون عن فقه أحمد مالا ينفق ومنهجه الملموس وغير هـولاء كتيرون ممن لم يدرسوا أحكام الرجل ولكنهم سمعوا عنه مالا يمت اليه فاعتقدوا ذلك اعتقـادا لايتعلرق اليه الريب في شيء ٥٠ فابن خلدون يحكم ببعد مذهبه عن الاجتهاد ولو كان الامر كذلك ما ظهر فيه أثمـة مجتهدون كابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ولاندثر كما اندثرت عشرات المذاهب ٥٠ والاستاذ باتون قد درس حياة الرجل والف فيهسا كتابا طويلا ممتعا ولكنه لم يدرس فقهه فحكم غير صادق بأنه لم يخلف

مع أن مذهبه ذو أصول معروفة مدونة وله قواعد فى الاستباطالاترال سحنفظ بمرونتها السهلة وشمولها العميم • والاستاذ سعيد أحمد يدرس التشريع الاسلامي لا من مصادره وطرق أحكامه بل من بعض ما كتب عنه فيقرر أن في مذهب أحمد فتورا في الاجتهاد الذي هو أصل من أصول الاسلام ولابد ان تأخذ السرة من ذلك فلا تجيز لمفكر ما أن يحكم على أمر لم يتعمقه بنفسه فابن خلدون مفسكر فيلسوف في الاجتمساع والتاريخ • • • ولكنه لم يدرس فقه أحمد فحكمه مرفوض مردود وكذلك كل من يتلقف الآراء الشاشة في الشرق والغرب فيتناقلها دون تمحيص انما الحكم على فقه الرجل لا يكون الا من فقسه أصيل متضلع أنفق عهدا طويلا في دراسة الأصول والقواعد الفقهة دراسسة عمقة يمدها النظر الصائب والحياد الدقيق • • هنا يكون الرأي صائبا أه قريبا من الصدواب

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة ( ١٢ بونية ١٩٥٠ )

ولا نكاد في عصرنا الحاضر نجد من قام بهذه الدراسة المنصفة عن يصر ناف ، واطلاع وابسع وصبر بالغ غير الأستاذ السكير محمد أبى زهرة فيم مؤلفاته انفقهية الكثيرة في الاحكام التشريعية قد وضع عدة اجرزاء كبيرة ضخمة عن أثمة انفقه الاسلامي وخص كل امام ممجلد كبير خاص فتحدث عن أبى حنيفة ومالك والشسافعي وابن حنبل وابن تيمية وابن عزم ، حديث المستوعب الجلد الذي يتممق الاصول ويملك أسباب الترجيع عن صفة دقيقة وحياد أمين ٥٠ ومثل هذا الدارس الذكي الدءوب جدير أن يصل الى اللباب دون ، تحيز ومنالاة ٥٠٠ وفيم التحيز ٥٠ ؟ وقد درس كل امام على حدة فاوضع اصول مذهبه وطريقة تفكيره مؤيدا رأيه بالدليل؟ كل امام على حدة فاوضع اصول مذهبه وطريقة تفكيره مؤيدا رأيه بالدليل؟ ويسفون مذهبه بالتزمت الكريه ؟ أو انه اصف الرجسل عن يقين فرد ويسفون مذهبه بانققهي اعتاره المكن ٥٠

لقد درس الاستاذ الكبير أبوزهرة أصول مذهب أحمد فوجمدها كما دونها العلامة ابن القيم في أعلام الموقعين ٥٠ لا تعفرج عن خمسمة أصول

أولا : النصوص ــ فاذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت الى ما خالفه وأظن أحدا لايمارض فى أفضلية النص فهو فى بابه أقوى من نحيره واليه لجأ جميع الأثمة دون تسييز

ثانيا \_ بما أفتى به الصحابة ولا يعلم مخالف فيه فاذا وجد لبمضهم للتوى ولم يعلم مخالفا لها لم يتجاوزها الى غيرها وتلك وجهة نظر معقولة فالصحابة الاخيار قد عاشروا الرسول ولابسوه فكانوا أدرى بوجهته ولو وقع بعضهم فى الحطأ لصححه الرسول وعلم ذلك فلا يروى أو عارضه غيره من الصحابة بعد وفاة الرسول فيكون اختلافهما سبيلا لايضـــاح الحق وتمحيص الصواب ••

ثالثا \_ اذا اختلف الصحابة في وأى تخير من أقوالهـــم ما كان أقر بها الى الكتاب والسنة ( وفي ذلك اجتهـاد صريح ) ولم يخرج عن أقوالهم فاذا لم يتبين له بعد الاجتهاد والبحث ــ موافقة أحد الاقوالحكى خلافهما ولم يجزم بترجيح وابعا - الاحذ بالحديث المرسل والحديث الضعف اذا لم يكن فى اللهاب شيء يدفعه وهذه البارة تفيد أن الحديث المرسل والحديث الضعف كليهما لا يتنيان شيئا أمام نص صريح أو قياس معتدل فاذا كان الحديث الضعف لا يوافق دوح التشريع رفض اما اذا وافق فهو مقبسول ٥٠٠ وقد يختلط لدى بعض الناس معنى الضعف بالموضوع ٥٠ والفرق بينهما في الحكم بعيد فالموضوع مجزوم بكذبه فهو مرفوض والضسعف غير مجزوم به فينظر اليه في ضوء ما علم ٥٠٠٠

خامسا \_ القياس • وهو مناط الأخذ والرد لدى من يشتون جمود المذهب الحنبلي وتقييده كابن خلدون وقد رفضه أصحاب المذهب الظاهرى فتحجر مذهبهم تحجرا ماتت فيه الحياة كما تشبث به أناس جعلوه يقف أمام النص فغلوا غلوا كبيرا • وكادوا يخرجون به عن جوهر التشريعة ولا نعنى بهؤلاء الحنفية فهم قوم أذكياء معدلون ولكننا نقصد ذوى التصسسب لمقولهم وأفهامهم دون تواضع حبيب لما بين ايديهم من النقول • • • •

فما موقف أحمد من القياس٠٠ ان الرجل أثرى يتمسك بالنصوص وقد جاء فيها كتابا وسنة ما يحض على القيساس فليس له أن يرفضه ويأباء

قال الله تعالى ( ولو ودوه الى الرسسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم ) وأول الاستنباط وأعلاها القياس ٠٠

وقال تمالى ( انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبنفساء في الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ٥٠٠٠) فهذا تعليل واضح لتحريم الحمر والميسر ٥٠٠٠ والقياس يستند أول ما يسستند الى التعلى ٥٠٠٠

وجاء في السنة أنه قصد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجـــــل

ينكر ولدا له رآه جاء أسود فضال عليه الصلاة والسلام هل لك إيل قال سم ؟ قال ما ألوانها .. قل حمر ٥٠ قال هل فيها من أورق قال سم قال هم ن أين ؟ قال الرجل لمله نزعة عرق ٥٠ قال ٥٠ وهذا لمله نزعة عرق فهل يكون القياس غير ذلك ؟ وجاء رجل الح رسول الله صلى عليه وسلم وقال له ٥٠٠ ان أبى أدركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع الرحيل والحبج مكتوب عليه أفاحج عنه ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أنت أكبر ولد له قال ٥٠ نهم ٥٠ أرأيت لو كان على اليك دين فقضيت عنه أكان يجزى ؟ قال نصم ٥٠٠ فحج عنه ٥٠٠ فهذا قياس للحج على الدين ٥٠٠

وقعد ارسال رسمول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لى البين فقال له بم تحكم فيهم ؟ فقال بكتاب الله تال فان لم تحسد ؟ قال بسنة رسوله قال ٥٠ فان لم تجد ؟ قال اجتهد برأيي فقال انسي صلى الله عليه وسلم ٠٠ أصبت يامعاذ ٠ أفليس هذا تصريحا بالاجتهاد ؟ ٠٠

أجل لقد روى أحمد ما تقدم من الآيات والاحاديث فلا مغر لديه من الاجتهاد بالمقايسة والتعليل لأن الرجل صــــاحب منهج متبع فهو أثرى وقد أرشده الاثر الى القياس فلابد أن يقيس •••

واذا كان الرجل يتمسك بالاثر حتى فيمنا لا وجه للتمسك يه ٥٠ اذ أنه حين خرج من سجن المنتصم وآثر الاحتفاء اختفى ثلاثة أيام فقط في منزل بعض أصدقائه وصمم في اليوم الرابع على الحروج فخوفه صاحب المنزل واسمه ابراهيم (١) بن هانيء من القبض عليه فأصر على الحروج واستدل بأن رسول الله قد اختفى في الفار ثلاثة أيام فقط ثم ظهر ٥٠ فلابد أن يقتصر اختفاؤه أيضا على ثلاثة أيام ؟ ٥٠

اذا كان أحمد يتمسك بالاثر في ذلك ؟ أفلا يتمسك بالعياس وقدر دعا المه الاثر وزكاه ولكن ٥٠ ما موقف ابن حنيل بين المضالين في

<sup>(</sup>١) الامام المتحن ص ٧

رفض القياس من الظاهرية والمغالين فى الاستمساك به من خسسومهم ذلك سؤال نترك للاستاذ الكبير « محمد أبو ذهرة » الاجابة عليه فيقول ما نصه ٥٠

نقد كان لأحمد المحدن والفقية موقف حسن فكان بين ذلك قواما فلم بنف القياس نفيا باتا كما فعل الظاهرية الذين حكموا بالنصوص دون سواها وسهل لهم طريقهم انهم لم يبتلوا باستفتاء الناس فلم يقصدوهم كما قصدوا أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد ولم يقال في القياس مغلاة العراقيين الذين خلفوا أبا حنيفة وتلاميذه فوقفوا العلل المفسطردة في بالقياس وكرره كما جاء في الروضة لابن قدامة الحنيل اذ فيها أن أحمد رضي الله عنسه قال ٥٠٠ لا يستغني أحد عن القياس وهي كلمة حسق بالنسبة للمنتى الذي يتصدى للافتاء فانه مضطر اليه لا محالة لأن الناس يجد لهم من الحوادث ما يقتضي قياس غير منصوص على منصوص ولا يستطيع الفقية أن يجد لكل حادثة نصا من الكتاب والسنة أو فتساوى الصحابة . وما دام لا يجد شيئا من ذلك فاما ألا يفتي فيكون الناس في حرج الصحابة . وما دام لا يجد شيئا من ذلك فاما ألا يفتي فيكون الناس في حرج شديد ولا يصلحون أحكام الدين في أعمالهم واما أن يقيس رفعا للحرج واجابة لداعي الارشاد والهداية ولا يغني التوقف في هذا فتلا (1) و

هذا موقف أحمد من القياس كما يعرفه الفقهاء المتضملعون لاكما يزعمه ابن خلدون وأضرابه ممن يحكمون فى كل شىء ويلجون كل بلب! وهم كشر ــ محدودو الطاقة فليتهم يقتصرون على ما يحسنون!

نقد كان من عادة الامام اذا سئل أن يستشهد بالحديث فيقول حدتنا وأخرنا وقد فهم بعض الناس ان هذا الاستشهاد لا يخرج في جمعه عن النص وذلك غير صحيح فقد يكون الاستشهاد صا في الموضوع وقد يكون قياسا لموضوع على موضوع ! فأحمد حين يقول حدثنا ؟ كان في بعض أحواله يقيس شيئا بشيء ثم يأتي بالحديث المقاس عليه فيحسبه بعض

<sup>(</sup>١) ابن حنبل لابي زهرة ص ٢٧٢

المتسرعين ضا وليس له! والرجل يعيش في أوج الحضارة ببغداد وقد تنوعت المدنية وازدهرت أبواب انتقدم والنهوض فلو وقف عند النص اذ ذاك ما سعى اليه طالب معرفة! ولكن الوافدين كانوا يتزاحمون عليه بالمنساكب ويتحملون عناء السفر شهورا ذات أيام وليال لينهلوا من موروده ويقبسوا من ضوئه ٥٠٠ ونو جانب القياس ما اتسع له أن يفتى في كل أمر ويحكم في كل مسألة ؟ أما وقد حمل لواء الفتوى في هذا الزمن المتسع الفياض وصدر عنه الناس مرتاحين مسرورين! فلا يتصور أحد معاداته للقياس ، ذلك بعيد بعيد ؟ ولماذا نسهب في توضيح ذلك وأمامنا ثروة هائلة من فضويه دونها تلاميذه وأنصاره من مذهبه .. فليقرأها الفقيه المتبصر ثم يمضى بحكمه حيث يريد!

وقد التفت الاستاذ أبو زهرة في مبحثه الجليل عن الفقه الحبلي الى ناحتين هامتين لاتجعل هذا الفقه الميسر في وصف المذاهب الثلاثة الاخرى بل يتقدمها لدى النظر الصحيح أما الناحية الأولى فان أصحاب الفروض والتفريع يتقيدون بضوابطهم المنطقية ومقايساتهم الاصولية فيما يأتي من الحوادث أما أحمد وأصحابه ممن لا يجعلون القياس كل شيء في التشريع ولا يفترضون في ضوئه ما سيجد وما سيحدث مما لم يكن بعد فقد تركوا الب منتوحا للاستنباط والتعليل وأصبع مذهبهم ذا مروتة واضحة تسمع له بالاحاطة والشمول مهها

يقول الاستاذ (1) وقد لاحظنا من الاستقراء الفقهي أن انفقه الذي يكثر فيه التفريع ويضبط بضوابط قياسيسة كانفقه الحنفي بشكل خاص والفقه المنافي الذي يقاربه وان لم يماثله يكون الضبط القياسي مقيدا له فإذا جاء الفقيه وابتلي بحوادث وجد النصوص المذهبية القياسية قائمسة وقد تكون غيسر مناسبة للزمان فتقف محاجزة بين الفقيه والافتاء بالصالح ولذلك المضطر المجتهدون في المذهب الحنفي لسبب ضبط الأقيسة والتفريسات الحقاسية أن يستكروا من الاستحسان بالمرف ٥٠ وقد سلم من هذا الفقهاء

<sup>(</sup>١) ص ٣٥٥ من كتابه ببعض التصرف اليسير

الذين تقيدوا بالوقائع لا يفتون في غيرها ولا يقدرون الأمر قبسل وقوعه فطريقة التخريج عندهم غير مقيدة بقول سابق من الامام وأصحابه ؟ ... وواضح أن فقمه أحمد لا يفترض الفروض المقلسة ولا يجعل الاقيسة ضوابط ملزمة فهو الفقه المرن الخصيب ٥٠٠

هذه الاولى ١٠٠٠ اما انتانية فقد فتحت على الفقه الحنبلى أبوابا مسسمة المنافذ متشعبة الطرق اذ أنه في باب المعاملات وهو أضخم أبواب الفقسية وألسمها حاجة بالنساس قد جمل الأصل في الأشياء والاباحة فاذا ورد تحريم شيء معين فهمو محرم وما عبداء فغير محظود ٥٠٠ أما العبادات فقد قيدتها النصوص الواردة ولم تترك مجالا للتحليل ، والتحريم ولقد قال ابن القيم في تقرير هذه الحقيقة (١) ...

والاصل في المبادات البطلان ؟ حتى يقوم دليل على الامر ؟ والاصل في المقود مراعاة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم والفرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرعه على ألسنة رسله فان المبادة حقه على عاده وحقاله الذي أحقاله هو ورضى به وشرعه وأما المقود والمماملات فهي عفو حتى يحرمها ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى على المشركين سخالفة هذين الاصلين وهما تحريم مالم يحرمه والتقرب بما لم يشرعه وهو سبحانه لو سكت عن اباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفوا لا يجوز الحكم بتحريمه وابطاله فان الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه واسكت عنه فهو عفو ه

ويقول الأستاذ أبو زهرة تعليقا على ذلك (٢) وقد كان ذلك الأصل الموسع وهو جمل معاملات الناس على أصل العفو والاباحة حتى يقوم الدليل من الشارع على التحريم سببا فى ان كان هذا المذهب أوسع المذاهب فى اطلاق حرية التعاقد وفى الشروط التى يلتزم بها المتعاقدان فأقر من الشروط ماله يقرء من الفقهاء وساو فى ذلك على منهاج أساسه احترام كلما يشترطه

<sup>(</sup>۱) أعلام الموقمين جـ ١ ص ٣٠٠٠ وقد نقلناه عن كتــاب أبى زهرة س ٢٠٢

<sup>(</sup>٢) ابن حنبل للاستلذ أبي زهرة ص ٢٠٢ .

المتعافدان • والالزام به حتى يقوم دليل من الشـــــــاوع على تحريم ذلك الاشتراط أو بطلان الحقيقة الشرعية التى تكون منه •

وتبعن بعد ذلك تطمع فيمن يرمون المذهب الحنيلي بالضيق والجمود أن يدرسوه ويتفحصوه ثم يوازنوا بينه وبين غيره في متحاه العملي سعة وضيةا وتحريما واباحة وحيتلذ يبدو الصباح لذي عينين ويعلم الناس أى حقـــل خصيب غرسه الامام فتهدلت أغصانه وآنت أكلهــا ضعفين وما زالت تؤتمي الجني وتمتم العين وتعد الظلال ٠٠

## شمريناضج

لفد حمل أحمد شعلة الحق المقدسة وظلت تتناقل على يده من جيل الى جيل فكان عجبا أن يكون البارزون من دعاة التجديد في الاسلام من الاسكرم أحمد وأتباع فقه ودارسي مذهبه! وتلك حقيقة لاتقبل الجدل فقد تسابعت السنون و للما اختلطت مسائل لدين و تشابكت طسرق الحق وتكافقت غيرم الريب عمل فقيه حبلي يرشد الناس فيبدد الشبهات ويدعوالى طريق مستقيم!

تلك شعلة أحمد بلا جدال فقد حمل راية الكتاب والسنة في مصره وجملها وحدها طريق النجاة ورائد الحير ٥٠٠ وتمر الليالي مثقلة بأباطيلها وشكوكها فاذا الحق يلتبس بالباطل واذا الظلام يطغى على النور واذا الناس من حيرتهم المضنية في أمر مربيج! وهنا يقوم تلميذ نخلص من تلاميذ أحمد يترسم طريقه ويسلك نهجه ثم يحمل راية الكتاب والسنة فاذا الحق واضح لابس فيه واذا النور مضى، لاظلام معه واذا الناس سائرون خلف أمام مطاع على صراط مستقم!

هلم معى نعدد مجددى الفقه وموقظى السنة فى غفوات الزمن فنذكر ابن تيمية وابن القيم فى عصر المساليك ثم نذكر ابن عبسه الوهاب والشوكانى فيما تلاه من العصور ٥٠٠ ثم نرجع بتعاليم محمد عبده ورشيد رضا وعبد المجيد سليم فى العصر الأخير الى ابن تيميه وابن الميم! وتتمامل بعد ذلك من هؤلاء اليسوا ورثة أحمد بن حنبل وحامل شعلته المقدسة فتم على أيديهم الخلاص وقتع بطرقاتهم القوية باب الاجتهاد! فكانوا أطب المار فى حقل ناضر بهجع!

واذا كان ابن القيم ثمرة ابن تيمية واذا كان الشوكاتي ومن جاء بعده ثمرة ابن عبد الوهاب فلنقصر موازنتنا الماجلة علىالرجلين العظيمين! تاركين نشأ ابن تسمة في عهد كعهد أحمد فاذا كانالعصر الصاسي ملئا بالحدل والمناظرة فىالكلام والعقائد واذا كثن الزنادقة والملاحدة والفروق المختلفة ينذرون شكوكهم في نغوس العامة فسلملون الخواطر ويحدون المقول، ففر عصر ابن تيمية تعددت طوائف المجادلين من شيعة ذات شعب وفرق ومور جهمية ومعطلة ومن أشاعره ومجسمة ومن صوفية وأرياب حلول واتيحاد وكل حزب بما لديهم فرحون ! فأخذ كل فريق يؤول القرآن ويستشهد بما يحب وفق مشربه ويخترع الاحاديث لتعضيد وجهتسه ويرمير بالكفر غيره ممن لا يذهب معه في الطريق! فاذا أردت أن تنظر الى روح الاسلام بين ذلك لم تكد تتعرفها في شيء فكتب انفقه جامدة هامدة تتمسك باللفظ وتدور حوله ، وهي في أكثرها متشابهة متقاربة فالمؤلف لايبوب ولا يرتب ولا يجتهد في تعليل حكم أو تبسيط حجة ولكنه اما مطبل فيسهب فيشرح الفاظ غيره ممن تقليعنه واما موجز ؟ فيختصر كلام غيره اختصارا يبجيله أقرب الى الاحتجى والمصات! وقد ولجت الكثرة الغالبة من العامة باب الشطط والجموح فغرقت فيالدروشة الموهومة وشطحت مع الصوفية شطحات محبرة ثم زادت فحملت قبور الأولياء مساجد! وأخذت تنوسل بأصحاب القبور وتلجأ البها في كل مرغوب يطلب من شفاء المريض ووفاء الدين والافراج عن المساجين وتولية المناصب وزواج العرائس ورواج التجارة واكتناز المال! وتعد ذلك من صميم الدين ولبابه! فكان لابد من قائد يبدد هذه الأوهام ويحارب تلك الأراجيف! ولم يكن ذلك غير ابن تيمية فقد جابه التيار المتلاطم بقوة وصبر ووقف فى الطريق المزدحم ليرفع شعلة أحمد ويحمل رابة السنة والكتاب!

السنة والكتاب! هما وجهة ابن تيمية وقبلته ! وكما سلك أحمد سبيل التنزيه وبعد عن التأويل فقد جاء تلميذه من بعده ليعلن خطتــه ويقفو آثره فذهب مذهب السلف في قبول النصوص كمــــا جاءت ؟ لان مايتعلق بالقد وصفاته شيء وراء العقل لا يصل اليه الانسان! الا اذا قاس ربه على نفسه وذلك خطأ كبير و ومن ثم فقد اثبت قه ما ذكره كتابه من الاسسستواء والصورة والبين واليد ولكن كما وصف بذلك نفسه في انقرآن ؟ دون كيفة أو تمثيل أو تشسسيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٥٠٠ كما ذهب مذهب أحمد في اثبات الصفات قه لان الله قد أثبتها أنفسه فلا داعي الى نفيها كما ترى المعتزلة وحمل على التأويل حملات قوية لأن الله عز وجل قد صاغ القرآن ليقهم دون عائق فلا يصح صرف الظاهر من الآيات الى معلى أخرى دون دليل .. وقد كانت هذه الآراء السلفية سبا في محنة الرجل كما كانت اداء احمد سببا في ععنه ٥٠ فعقدت له مجالس المحاكمة وقام التفعاة من خصومه بأسئلته فتابر و ناقش و خرج ظافرا منتصرا ؟ الأ أن كيد الحصوم لم ينقطع فدأبوا على الوشاية به وأوغروا صدور أولى الأمر عليه؟ فسجن كما سجن أحمد ؟ ثم أفرج عنه وما زال يسجن ويسجن حتى مات في سجنه وقد انتصر له الكثيرون فسلكوا طريقه ، وأحبوا السنة وأماتوا الدعة ٥٠ وجاء نصر الله ٥٠

واعظم مالاقي ابن تيمية في جهاده من المحادبة والصراع كان على يد الفقهاء من ناحية ، والمتصــوفين من ناحية ثانية ، ومن المدهش أن يكون قضائه خصومه . فقد عقدتاحدى عاكماته في عصر ؟ وحشر له انفقهاء من غلاة النجامدين ؟ وأعداء البحث ؟ واطلق كل يرسل ما في جعبه من السهام فاذا تكلم محــاولا الرد قوطع ؟ واذا استشهد غولط ؟ حتى ضقت أنفاسه وعيل صبره فسأل ما ذنبه ؟ فقال ممتل الاتهام (شمس الدين بن عدلان) أنت تقول إن الله فوق العرش حقيقة يتكلم بحرف وصوت ويشار البسه الاشارة الحسية فقام ينفي عن نفسه ما سمع فهاجمه ــ رئيس المحــاكمة التاضى ابن مخلوف وأسكته ؟ فسأل ابن تيميه ومن يكون الحكم ؟ فقــال التاخي محنته كما صبر سلفه الامام ؟

ومن العجيب ان ابن مخلوف هذا قد فسد الأمر بينـــه وبين حاكم مصر ٬ وهم صاحب الأمر أن يأخذ من ابن تيمية كلمة توجب عقابه فأبى وامتنع ' حتى قال ابن محلوف ما رأينــا أعفى من ابن تيمية ('' ؟ لم نبق ممكنا فى السعى عليه وحين قدر علينا عفا وأصلح •

الا يذكرك هذا بموقف ابن حنبل من ابن أبي دؤاد ؟ ثم ألا ترى في ذلك أثرا واضحا لاقتداء التلمنذ بالأستاذ ، وترفعهما عن حزازات البشر ونزوات الناس • أما المتصوفة فقد غلوا أكبر غلو فيما زعموه من الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ومضوا بالعامة فيطريق ملبد كثنف . وكانالفقهاء يهايونهم ويجاملونهم وينسبون اليهم من الكرامات والمكاشفات ما يرتفسع بهم؟ الى ذروة الانبياء والمرسلين بل ان بعضهم كان يرى درجته فوق النبي ؟ لأن النبي يتلقى عن جبريل • وهو يتلقى عن ربه مباشرة • وكان لهؤلاء حظوة بالغة لدى ولاة الأمر من الملوك فنزدادت ــ بذلك مكانتهم فيالدونة وقدس العامة كل ما يروجونه من الآراء والمعتقدات • وأو كان ابن تسمية كفيره لسالم وحايد ولكنه تحدى العاصفة وشهر بهم في كل مجتمع وكتب الكتب الخاصة بتزييف آرائهم وكشف أضاليلهم وقد علم أزالشيخ صر المنبجيمن أساطنهم في مصر وله من الحظوة لدى أولى الأمر ما يحمله صاحب الأمر والنهي ؟ فكتب البه ابن تسمة مقالاً في تلثمائة سطر ؟ أنكر به مذهبه ورد باطله وأيد حججه بالقرآن المسن والسنة الصريحة فثارت ثاثرة المنصوف المنصم ؟ واستعان بالناصر قلاوون؟ فأمر بمحاكمته بدمشق ؟ وقد استطاع ابن تسمة أن يظفر بالمراءة لما أبداء من الحجج والمراهين ولكن ذلك لم يمنع أتصار الدروشة الكاذبة من استدعائه بمصر وسجنه بعد مقاضاةزائفة؟ وقد قبل المحنة في ثبات وخشوع • ولا غرو فهو غرسطيب لصاحب المحنة الأولى ؟ وفي هديه سار ! لقد وفع ابن تيمية راية أحمد في عصر المماليك. واذا كان قد خالف صاحب المذهب في بعض أحكامه ؟ فذلك خلاف الرأى والنظر ولم يقل أحد ان ابن حنىل قد جعل آراء حتما مفروضاً ولا محمد عنه

ولكنه اجتهد في ظلال النصوص وترك لسواه أن يجتهد وقد اجتهد

<sup>(</sup>١) عصر سلاطين الماليك ج ٣ ص ٢٣٠

ابن تيمية بعد أن درس المذهب الحنيلى ، وأفضت به دراسته الى آراء جديدة قيمة أضافت للفقه الحنيلى تروة جديدة !!! فكأن الرجل بتجديده قد أسهم في رفع البناء واقامة الصرح على أسلس ثابت متين ٥٠٠ أما حملته على الأضرحة فقد كانت شعلة جديدة رفعها ابن تيمية ليتلقفها ـ بعد قرون ـ خيلى جديد هو محمد بن عبد الوهاب ٥

نقد كان وجود إبن تيمية وتلميذه ابن القيم بالمصر المملوكي كوهو عصر التقليد المحض شذوذا نادرا يقع موقع الصجب والتساؤل لأن هذه الفترة من تاريخ التشريع الاسلامي تمتير أجدب الفترات وأمحلها على كثرة ما وضع فيها من المتون والحواشي وانتقارير حتى ليقول الاستاذ محمد الحضري (١) عن هذا الزمن الماحل ( لم يكن من الواضح أن أكتب شيئا في هذا الدور لأن رياح الاجتهاد فيه قد ركدت ؟ وليس فيه من المزايا ما يملي على المكاتب وينطق القائل !!! ثم يقول ، ولكن لما رأيناه من اتصال هذا الدور بنا وحاجتنا الى النهوض والاقتداء بصالح سلفنا أردنا أن نوضح مافيه من الميسوب ومتى ظهرت أمكن ذوو الفكر والمقددة أن يقوموا بعلاجها ) وتحن ترى أن الاستاذ الخضري قد أعجل عن أن يكتب فيه فصلا هاما بين فيه أثر ابن تيمية وتجديده ؟ ويعرض للمسائل الفقهية التحديد كما يذكر تلميذه ابنالقيم وكيف اقتفي أثره وساد في التجديد كما يذكر تلميذه ابنالقيم وكيف اقتفي أثره وساد في التجديد على نهجه !!!!

واذ ذاك يكون المؤرخ لتشريع قد أنصف العهد الملوكي انصافا حميدا ، أما أن يقرن الاستاذ الخضرى ابن التيمية وابن القيم بفقهاء العصر المقلدين كالنووى وعز الدين والانصارى والسيوطى والسبكى وابن دقيق وغيرهم من أرباب النقليد المحض فهذا ما يجافى الواقع وينافيه !!! وأنا أعرف من أجلة الفقهاء في العصر الحاضر من يغضون ابن تيمية دون أن يلموا بفقهه ولا أزعم أن الاستاذ الخضرى من هؤلاء ، ولكنه قد أعجل فشى وكان خيرا لو تمهل فذكر !

مضى ابن تيمية ولم تمض تعاليمه !!! بل انشق قلب الجزيرة العربية

<sup>(</sup>١) تاريخ التشريع ص ٣٧٩

بعد أربعة قرون عن عالم حنبل فد قرأ فقه الامام أحمد قراء فاحصة تم درس كتبابن تيمية دراسة المعجب المتأمل !!! ورحل من بلدته الى المدينة المنورة فالبصرة فيغداد فكر دستان فهمدان فاصفهان تمرحل الى مسقط رآسه يعد هذه الدراسة النافذة و تلك الرحلة التي الموفيها بأحوال المسلمين في بقاع العالم الاسلامي وأخذ يقارن ما قرأ في الكتب عن السلف وماعيه المسلمون من تأخر واتحطاط فنر النره واندلع في صورة بركان متوهيج يرمى بالشواظ المحرق !!! هؤلاء هم المسلمون ؟ في كل قطر يضلون سبل التوحيد فيجعلون مع الله شركاء اذ يسارعون الى الاضرحة والقبور فيقدمون الندور والقرابين ويسألونها النفع والخير ويترامون على حجارتها الكماء كما يترامي الابن المذنب عي قدمي والدء ؟ بل انهم جاوزوا الاولياء الي النبات فهذه شجرة يطاف حولها وهذا نبع يشرب منه للاستشفاء وهذه وأخضع ولن تقوم عزة اسلامية وأبناء الشريعة في هذا الوضع المسين فلابد من اصلاح ! ولابد من تغير ١٠٠٠ !!

ثم ما هذه الكتب الفقهية التي يقرؤها المسلمون في مشارف الارض : انها اختلافات جافة وقشور لفظية باهتة وسرد لأقوال أناس من المتقدمين وعكوف على نصوص جامدة ؟ دون اجتهاد وتجديد !!!!

فأين الكتاب والسنة ؟ وأين الرجوع الى آثار السلف ؟ انه يعلم من دراسة مذهب أحمد أن الامام المستحن كان يرجع بمصادره الى الكتاب والحديث يادى، ذى يده ثم اذا اجتهد فى حكم قايسه ينص ثابت من الأثر وقد كره تدوين الآراء لأثمة الفقه فى عهده كيلا تحمد الناس عن النصوص الدينية فى الكتاب والسنة ؟ فما لنا نجمل آداء الفقهاء كل شىء فلا نسأل أى ققيه عن دليله وبرهانه ، بل تتقبل حكمه قضية مسلمة لا تقبل النزاع!! أعقمت الارض أن تبعث مجتهدا من طراز الاوائل ، وقد تغير الزمن وجدت أحداث تتعلل الفتوى وتحتاج الى استلهام الكتاب والحديث!! ثم انه يطالم أحداث تتعلل الفقها لحنبلي فيجده شجاع الرأى يفتح باب التجديد ويحارب كنب بأسلحة لا تفل ؟ فيساءل عنه ؟ فيرف أنه حنبلي يذهب مذهب أحمد

فى الرجوع الىالسلف؟ وعدم النقيد بأقوال انفقهاء؟ ممن يخطئون ويصيبون واذ ذاك يجد فيه معجزة اخلاص ويؤمن بمذهبه التجديدى، ويصبح صبحة فوقف الميون النائمة ويفتح مغاليق العقول .

لقد تعرض ابن عبد الوهاب الى السف والاضطهاد حين قام بدعوته و مسقط رأسه ، وعينة ، قانتقل الى الدرعية مقر آل سعود ، وكانت القبائل. لمهده كما يقول الاستاذ أحمد أمين (() أشبه شيء بحالتها فىالجاهلية، كل قبلة تسكن موضعا يرأسها أمير منها هذا أمير في الاحساء وهذا أمير في العسير ؛ وهؤلاء أمراء تبعد ؛ ولا علاقة بين الامير والامير الا عسلاقة الخصومة غالبا ثم تتوزعها أيضا الخصومة بين البدو والحضر ، فمن قدر من الجدو على خطف شيء من الحضر فعل ؛ ومن قدر من الحضر على بدوى. انتقم ؛ والطرق غير مأمونة والسلب والنهب على أشدهما ؟!!

هذه الفوضى الاجتماعية مع ماأفضنا فيه من الفوضى الدينية جعلتا ابن عبد الوهاب يفكر في انقاذ المسلمين أفرادا وجماعات فلابد من أن تحرر عقائدهم الاسلامية تحررا يرجع بها الى السنة والسكتاب؟ ولابد أن يعيش الافراد والجماعات آمنين على أرواحهم أن يتخطفهم الناس فلا سلب ولا اغتمال ولابد قبل ذلك كله أن تعزق هذه الكتب الوثنية التي تعتلىء بالحرافات والاضاليل؟ ولن يكون ذلك يغير معاونة سلطان قاهر؟ يملك السيف والقوة؟ ويؤمن بالتحديد والنهوض !!!

وقد وجد في الأمير محمد بن سعود ضانه المنشودة فتعاهد الرجلان.
على الدفاع عن الدين الصحيح ومحاربة البدع ؟ ونشر الدعوة في جميع الجزيرة العربية باللسان والمنطق أولا ثم بالقوة الصارمة ثانيا وقد نجحت الدعوة السلفية الى الكتاب والسنة نجاحا باهسرا ولولا وقوف الدولة العثمانية في وجهها بالمدافع والجيوش والاساطيل لأنقلت المسلمين مما ران عليهم من العجز والجمود في وقتقريب !!! ولكنها برغم فشلها الحربي قد جذبت اليها الانظار من كل مكان وظلت تعانيمها تنتقل الى عصرنا هذا ؟؛

<sup>(</sup>١) زعماء الاصلاح ص ٧

لقد قام فى الهند زعيم وهابى هو السيد أحمد لقن الدعوة السلقة فى مهدها بالحجاز حين حج البيت ورجع الى بلاده فيت تعاليهما وجمع حوله الأنصار ممن تحروه من التقليدوالجمودة كما زارالامام السنوسى مكة ثم رجع الى الجزائر تقدمه أفكاره الوهابية فدعا الى التجديد وانتحرير ٥٠٠٠

أما اليمن فقد سمد بأكبر علمائه الامام الشوكاني فكان داعية الوهابيين الاول وفي مصر قام محمد عده وتلميذه رئيب رئيب رمضا بمحاربة الجمود الفكرى وفتح ميادين الاجتهاد ومات الاستاذ الامام بعد أن خطا خطوات تقدمية في الاصلاح؟ وفتح باب الاجتهاد فتحا لا جمود فيه ٥٠٥ فرأيضا تلاميذه يقتدون به ؟ فلا يتقيدون بمذهب معين ولمن شاء أن يرجع اليفتاوى المنار من ناحية وآراء الأستاذ الأكبر عبد المجيد سليم من ناحية أخسرى فسيجد التقارب النام بين المذاهب الاسلامية وانتحرد المطلق من التقليد الجامد وتلك ثمرة ابن عبد الوهاب !!!

على أننا نلحظ تأثير ابن تيمية المباشر في هذا الاتجاه فقد طبعت دار المنار وغيرها مؤلفات الرجل وعلقت عليها ودفعت بهــا الى المستغلين بالفقــه ففتحت فتحها المبين • وكان لها من الذيوع والقبول ماعجل بشمرتها المشتهاة •

واذن فقد أثر ابن تيمية بمؤلفاته تأثيرا مباشرا في النهضسة الفكرية 
بالقرن المشرين كما أثر عن طريق الدعوة الوهابية تأثيرا غير مبساشر 
بالتحرر الفكرى الناهض والخلاص من الخسرافات الضالة والرجسوع 
بالأحكام الدينية الى كتاب الله وسنة الرسول!! وبعد ؟ أفليس ابن عبد الوهاب 
غرة من غاد ابن تيميسسة !! ثم أليس ابن تيمية غرة من غاد أحد بن 
حنل ، فيه يعدأ الفضل واليه يعود !!

## نظرات

كشفنا فى الفصول السابقة عن ورع الامام وزهده ؟ كما جلونا ثباته الرائع وصبره العجيب جلاء يجعله موضع القدوة والاسوة ثه خصصنا فقهه وحديثه بعض انشرح والتفسير لتكتمل لنا صورة واضحة عن حياته الرفيعة بناحيتيها الخلقية والفكرية !! و تحن في جميع ماكتبناه معجبون مقدرون!

ولكن اعجابنا الزائد يدفينا أن نسجل ـ في هذه الصحائف ـ ما قد. نختلف عليه من وجهات النظر ولا نشى بذلك أننا نرى الحق الجازم فيما نراه. ونرى غير الحق فيما سلك ؟ ولكننا نجد في حياة كل عظيم موضعا للخلاف. صغيرا كان أم كبيرا وأحمد أحد هؤلاء المظلماء الذين أثروا في مجتمعهم ودينهم أشد التأثير فلا مناص من تحليل آرائه وتفسير نوازعه ولا مناص اذن من الانفاق في ناحية والاختلاف في ناحية أخرى ـ شأنه في ذلك شأن كل امام خطير !!

لقد أعجبنا بالأمام اعجاباً كبيرا ظهر للقارى، فيما قرأ ٥٠٠ ويدفسنا الاعجاب المفرط أن تتبع مواقفه وآراه، في حيدة تامة وانصاف عادل... واذا كنا قد أيدناه في أكثر ماصنع فنحن هنا نطارضه في أشياء هامة قد نجد من يشاركنا في معارضتهاوقد لانجد ، وفحن نبسطها هنا في كتاب يضم تاريخه راجين أن نصل إلى الحق في وقت قريب!!!

أول هذه الاشياء موقفه من الجدل والمناظرة فقد كره النقاش وذم. أصحابه ؟ ووجهته في ذلك أنه لم يكن في زمن الرسول والصحابة فأحرى به ألا يكون الآن ، و فحن لا نرى معه فلكل عصر القافته ومميزاته وقد أصبح النقاش أداة الاقناع في الزمن العباسى، ولا يمكن لصاحب الرأى من الفقهاء أن يعلن حجته دون تقاش فعلى أرباب المذاهب الدينية والفكرية أن يدرسوا مجتمعاتهم دراسة فاحصة ؟ ثم يسلحون ازاءها بما يضمن لآرائهم.

الظفر والانتصار !!! قنحن الآن في العصر الحديث ــ مثلا ــ نجد النقاش الفكرى حتما مفروضا أمام المذاهب الدينية والاجتماعية والسياسة الوافدة من الغرب !!! فاذا تراجع رجل الدين عن دراسة ما حوله والرد عليــه بأبلغ نقاش وأوضح حجاج؟ فقد خسر معركة الاصلاح؟ وكذلك الشأن في العصر العباسي تماما بتمام ؟ واذا لم يكن الجـ دل سبيــل السلف من الصحابة ؟ فقد كان سبيل انشافعي رضي الله عنه وهو أستاذ أحمد وموجهه وكثيرا ما سمعه ابن حنبل يناظر ويطاعن ويدفع الرأى بالرأى والححـة بالحجة ؟! حتى قهر أعداء ونشر مذهب أفلا كان له في ذلك قدوة تامة وحجة بالغة !! ثم ها هو ذا تلميذه ابن تيمية يأتي بعد أربعة قرون فيكون الجدال سبيله وعدته ؟ فلولا مجالس نقاشه ومعارك حجاجه ؟ لكان كفيره من فقهاء عصره ولكنه قام بثورته انتجديدية سالكا وجه الاقناع والحجاج فجل وفاز ؟ الحق أن الامام أحمد كان ــ كقائد جماعة كبيرة محتاجا إلى أن يتخذ من النقاش سلاحاً ينتصر به !! وقد أبنا في بعض الفصول أسباب كراهيته للنقاش ؟ ومهما تكن هذه الاسباب مقبولة في منهجه ومنحاه فقد كان من الحير أن يناقش الامام ويطاحن ؟ ولعل الامام قد انتصر في فكرته بثقواء وورعه وثباته وصبره ؟ أكثر مميا انتصر بعقله ولسانه !!! ونحيز نعتقد أن تكوينه النفسي والعقلي لم يؤهله لذلك ؟ وكلميسر لما خلق له!!!

أنيا ــ نظرة الى الصحابة رضى الله عنهم فقد عد « كل من صاحب الرسول ــ سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة ــ صحابيا كبيرا وجمله بهذه الصحبة التي قد تستمر ــ ساعة واحدة أفضل من التابعين ولو عملوا كل الحير ؟ وقد حرم أن يوجه نقد ما الى أحدهم اذ أنهم في منزلة عالية لاتجيز لا حد أن ينقد أو يؤاخذ ، ويستدل على ذلك بحديث « خير القرون » وسواه وأحمد بذلك يخلع عليهم عصمة ليست لهم واذا كان الرسسول الأعظم وأحمد بذلك يخلع عليهم عصمة ليست لهم واذا كان الرسسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قد آخذه ربه على بعض ماتصرف فيه ؟ فقال « عفا الله عليه أذت لهم » وقال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا انها تذكرة • • اذا كان للرسول بعض مايؤاخذ عليه أفلايكون المصحابي . هنات تكون موضع الملامة والمؤاخذة ؟ فتشرح آراؤه ؟ وتنقد مواقف • •

. هذا أمر بديهي لدى من بطمون ان البشر أيا كانوا ينخطئونويصبيون وقد سبق أن أفضت فيتوضيح ذلك ببحث اجتزىء منه بهذه الفقرات(1)

ومن الحير أن بدأ بتحديد معنى الصحابى ؟ وهو في أسط حدودة يطلق على كل انسان حصلت له رؤية الرسول ومجالسته ؟ فجميع من سعدوا بمشاهدته صلّى الله عليه وسلم على حياته بعد الاسلام صحابة يشرفون بهذه الصفة المباركة ؟ حتى عبد الله بن أبي ؟ رأس النفاق بالمدينة فقد قال الرسول ٥٠ لمن هم بقتله ٥٠ معاذ الله أن يتحدث الناس ان محمدا يقتسل أصحابه ؟ فعيد الله من أصحاب محمد ؟ كما ينطق الحديث فليت شسعرى أعطلق الحديث القائل ولاتسبوا أصحابي على جميع من ظفروا بالصحبة ، أي يلق الحديث المائفة الأخرة هي المقصودة دون تردد ؟ فكل من تمسك بأخلاق القرآن من أصحاب الرسول وشهد تاريخه بمروء ته وصدقه، فهو موضع المتراث من أصحاب الرسول وشهد تاريخه بمروء ته وصدقه، فهو موضع انتجلة والتبجيل ؟ ولا يجوز لمسلم بدين بالاسلام أن ينتقمه في شيء ؟ وكل سواسية أمام الاسلام ، ولا فضل لمربى على عجمى الا بالتقوى ٥٠

ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا من الدين والجهاد بمنزلة واحدة، ففيهم من أسلم في المدعوة منذ أعلنها الرسول، وقطع السنوات المتنابية في الجهاد والجلاد؟ وفيهم من أسلم قبيل الفتح أو بعده والسبف مصلت على وأسه ، وفيهم من بذل الكثير من اادم والمال وادخر الفليل؟ وفيهم من تقاعس ولم يبذل شيئا من دمه أو ماله؟ ومن الظلم البين أن نرتفع بهؤلاء جميعا الى منزله واحدة ، فيكونوا فوق النقد والتصويت ، بل على الناديخ أن يهيء لكل انسان منزلته ؟ وفق ما أسلف من أعمال ؟ والله عز وجل يقول ( لايستوى القساعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم سه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القساعدين درجة ، وكلا وعد الله المحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) ،

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة ، السنة العشرون سنة ١٩٥٢ م

واذا كان بعض العلماء يرى أنه لايجوز لا حد من الناس أن يجعل الخطأ ذريعة الى تقدالمخطئين ، فعاذا يفعل في الصحابة وقدأ حلوا لا تقسيم ما حرمه عليهم الآن ، فخطا بعضهم بعضا وطعن فريق منهم على فريق آخر يناوئه أفيكونون بذلك قد خالفوا قول الرسول « لاتسبواأصحابي ، أم عرفوا ان الصحبة وحدها لاتمنم الملام والنقد ثم ان هناك فرقا بين السب والنقد ، فسالا ول تشهير لايقوم على دليل والشامي تخطئة تنهض على برهان ، وما يوجه الى الصحابة لايخرج من النقد الى السباب ، ، »

هذا كلام قلته قديما وأعيده ، ليعلم الناس أننا لسنا معه حين يجمل الصحبة فوق النقد اذ أن المصبة قة وحده ؟ ونعتقد أن ورعهالصادق قدجعله ينحو هذا النحو ، اذ يفضل أن نفحض الطرف عما سلف متجهين الى الحاضر لا الى الماضى ؟! • • ولكن ماذا نصنع ؟ ونحن لا نقدر أن نسى الماضى فهبو يتلى ويدرس فى كل زمان ومكان ؟ أقلا يأخذ كل انسسان مكاته المنساسب وموضعه المقول • •

ووجهته في كل ذلك أن الصحابة قد اختاروا أبا بكر فهوأقضل الجميع ثم اختاروا عمر بمشورة أبي بكر فهو أفضل الجميع؟ عدا أبا بكر ثماختاروا عثمان فهو أفضل الجميع عدا عمر وأبا بكر ؟ ثم انعقدت الشوري في الخمسة الباقين فهم في مرتبة واحدة ؟ ونحن لانرى هذا الترتيب ٥٠ اذ أتنا لانتجمل اختيار الصحابة كل شيء ٥٠٠

بل ننظر الی تاریخکل صحابی وکفاحه ونضاله ۰۰ ثم نحکم علیـــــه ک وقد کان الامام أبو حنیفة یری الترتیب هکذا ۰۰

(أبو بكر فعمر فعلى) وهو مانراه اذ أننا نقدر لكل انسان ماقدم في خدمة الاسلام واعلائه ثم تحكم • • أما اختيار الصحابة فأمر شخصي يرجع الى اعتبارات ملايسة لاتمت في بعضها الى الكفاح السالف والموهبةالشخصية وعلى كل فنحن في هذه الناحية مع أبي حنيفة لا مع أحمد ٥٠ ولا يظن أحد أننا نجادل في أمر قد انتهى ولكننا نجدد نظرة الاسلام الى الاشتخاص فلا نقيم وزنا لغير العمل والتقوى ٥٠ فمهما أجمع فريق من الناس على أمر فلابد من اعادة النظر فيه وقياسه بمقياس الاسلام ٥٠ وهو مقياس يجمسل الناس سواسية كأسنان المشط ثم يرتفع بصاحب الجهاد المخلص والكفاح الدوب ٥٠ وبهذا التجديد يستطيع كل فرد في دنيا الاسلام أن يرتفع باخلاصه وكفاحه عن غيره من الوادعين الساكنين ٥٠

ولكل مجتهد نصيب كما يقال ٥٠

ومما نختلف فيه مع الامام ونقف بازائه موقف المارضة والحجاج ٬ مارآه من طاعة الامام المتغلب وان كان فاجرا فهو يقول في احسدى رسائله ( السمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ٬ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة ٠٠

ومن خرج على امام من أثمة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالحلافة بأى وجه كان ' بالرضا أو بالغلبة •• فقد شق هــــنا الحارج عصا المسلمين فان مات الحارج عليه مات ميتة جاهلية:(1) • • أقول اننا نخالف الامام في ذلك وضارضه ونستدل بسيد الصحابة أبى بكر وقد جعله الصحابي الأول في ميزانه ' فقد قال في أول خطبة ألقاما بعـــد مايسته بالحلافه • •

(أيها الناس انى وليت عليكم ولست بخيركم فان رأيتمونى علىحق فأعينونى وان رأيتمونى على باطل فقومونى أطيعونى ما أطعتالة ورسوله فان عصيت فلا طاعة لى عليكم أقول هذا واستغفر الله لى ولكم ٥٠) كما نستدل بقول عمر وهو الصحابى الثانى فى رأى أحمد ٥٠

«أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه ، فصاح أحد المسمعين لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناء بسيوفنا ٥٠ فقال عمر ٥٠ الحمد لله الذي جعل في الرعية من يقوم أعوجاج أمير المؤمنين ٥٠ »

<sup>(</sup>۱) المناقب ص ۱۷۱

فأبو بكر يعلنها صريحة واضحة فيقول 'أطيعوني ما أطمت الله ورسسو'ه فان عصيت فلاطاعة لى عليكم ، والامام الفاجر عاص الله فلا طاعة لهويجب الخروج عليه وضعا للامر فى نصابه لأأن صلاح الراعى صلاح للرعية وفعاد الراعى فساد للرعية واهلاك ٠٠

وعمر الفاروق يدعو صريحا على الملاً: من رأى في اعوجاجافليقومه فلا يبجد مجاملة من احد ، ولكنه يسمع اعرابيا من افناء الناس يقول ( والله أو رأينا فيك اعوجاجا لقومناء بسيوفنا ) واذ ذلك يصبيح عمر شاكرا الله أن رزق الرعية من يدفعها الى امتشاق السيوف في وجه الحاكم المعوجدون تهاون أو استخفاف • •

فلماذا بعد ذلك نسكت عن الامام الفاجر ونميل الى الاغضاء ••

يخيل الى ان الامام أحمد وقد عصر عهد المامون والامين والمتصم والوائق والمتوكل ورأى النسورات تشب فى كل مكان فتأتى على الأبرياء والا منين وتعفى عاصفة بالضحايا الصديدين "حيث تصبح الدماء" وتتطاير الأشلاء المتنائرة ٥٠ ثم تنتهى الى الحمود والفناء دون تغيير جوهرىأوتعديل سياسى ٥٠ يعفيل الى أن الامام أحمد رأى ذلك فأزعج احساسه وأفلق خاطره ٥٠ ألم يشاهد فتنة الأمين والمأمون فعرف كيف استهدفت بغسداد الآمنة لأخطر الزعازع وأعنف الأهوال ، فأصبحت بين ساعة وساعة لهيا يشتمل وجعيما يتضرم "ثم سكنت الثائرة" وواح الأمين وجامالمأمون فلم ينصف اهل السنة وأوقد جذوة الاضطهاد فاسطلى بنارها الآمنون وفى مقدمتهم أحمدورفقاؤه "معن تمسكوا باعتقادهم وآثروا مايرون صحته ٥٠ فقيم كافت هذه الثورة " والى أى غاية ذهبت بها الأقدار ١٠٠ ؟

ثم هؤلاء الثوار فى مصر وخراسان واليمن وفارس قد أعلنوا انفصالهم ونادوا بسقوط أمير المؤمنين فى بنداد ، فماذا كانت النتيجة

 لمل هذه وجهة أحمد، ولكننا نراهاتنمارض مع قدسيةالاسلام وعدالته واذا كان الامام مالك يرى جواز امامة المفضول فليس معنى ذلك أنه يوافق أحمد لا ننا نفرق بين فاجر ومفضول ؟ فالمفضول كما نستقد هو الذي يكون غيره أكفأ منه فقط مع صلاحه وعدله ؟ أما انفاجر فهو الذي خانف شريمة اقد ، وجاهر بانتهاك محارمه ، وذلك مالا تجوز طاعته عند مالك وسواه • • وقد كان أبو حنيفة صريحا حين أعلن عدم الحضوع للظلمة وأيد العلويين دون العاسيين ؟ فهو بذلك يسير في ضوء الاسسلام • • وينهج منهسج أبي يكر وعمر • •

وما موقف سعید بن جبیر فقیه المدینة من الحجاج بیعید ٥٠ فهم جمیعا یجمعون علی محاربة الفاجر واسقاطه من سمائه اذ أن النساس علی دین ملوکهم والحق أحق أن یتبع ٥٠ هذه ثلاثة أمور نمارض فیهاأحمد وغیر کثیر أن نخالف مصلحا کبیرا وفقیها مشرعا قضی عمرا مدیدا فی الفتوی والنشریع فی ثلاثة أمور فلابد اذن من الحلاف ٥ ولا نكاد نجد مؤرخا كتب عن بطل سیامی أو فكری دون أن یختلف معه فی تعلیل موقف أو تفسیر دأی فلكل وجهته ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ٥٠

وأعجب ما نلاحظه أنالامام أحمد ذلك الرقيق المرهف الذى ينفر من وسائل البطش والقوة ويرى المحضوع للمتغلب الفاجر حقنا للدماء وصيانة بالأرواح قد خلف من بعده خلف يتنمون اليه وكنهم يتخذون من المنف والقوة وسيلة نتحقيق آدائهم واشباع رغباتهم ؟ فقد علا صوت الحنابلة بغداد بعد تولية المتوكل علوا مدويا وأصبحوا وهم جمهرة العامة يتدخلون في كل شيء ويقفون كل مرصد ومنهم غلاة متزمتون يسيئون الى مذهبهم دون بصر أوتفكيره ولو أدركوا أحمد لبرىء من فظاظتهم الغالبة ، وأباح معرم وغالوا فيه من الأمور بلا هدى ولا كتاب منير هه

هؤلاء الفلاة قد اشتطوا في محاربة خصومهم واتخسفوا من القسوة والبطش عدة مؤذية وحسيك أن تعلم أن الامام المفسر المؤرخ الفقيه ابن جرير الطبرى ذكر في بعض كتبه عن أحمد انه كان محدثا ولم يكن فقيها ٠٠ أفتدريما حدث له؟! لقد تجمهر الحنايلة ومنعوا الناس من الدخول الى مجلسه ورموه بمحابرهم فلطخت ثوبه ووجهه ويديه ٥٠ فاضطر إلى ملازمة داره كخوفا على نفسه و فرموه بالحجارة حتى ملائت انطريق وعلم الوالى و فركب صاحب الشرطة ومعه الوف الجند شع العمامة ورفع الحجارة ، فافا كانهذا المسلك الباطش مسلك الحنابلة ازاء مفسر فقيه مؤرخ امام ٥٠ فكيف يكون مسلكهم مع مخالفيهم من العامة وذوى المذاهب المخالفة وهم بعد أتباع امام ينفر من البطش ويدعو الى السكينة والهدوء ٥٠٠ وم معاقله عنه الطبرى لوافق وحبذ ولكن التاريخ لايقبل تواضعه ولو سمع ماقاله عنه الطبرى لوافق وحبذ ولكن التاريخ لايقبل تواضعه المنبيل مهما بالنمفيه فهو فيحكمه المادل فقيه حجة وعالم مكين وقد خالفناه فيما نرى وجه الحلاف فيه واضحا غير مطموس من الآراء المامة في السياسة ومنازل الناس ه

أما آراؤه الفقيسة – فى الفروع – فلسنا بأهل للحكم عليها ومفاضلتها بغيرها من الأقوال ، فللمقارنات بين المذاهب التشريعية فقهاء متخصصون وعلماء متحرون وقد وضعوا عشرات الكتب المسوطة الشسافية فى باب الموازنة والترجيح ، فاليها يرجع من يريد ٥٠ والرجل بعسد كغيره من الاثمنة له حجته الواضحة واستنباطه القويم ، ومن يرد الله يه خسيوا يفقه فى الدين ٥٠

## مقارنة فقهية

## فىالمسيزان

لم تكن الأحكام الشرعية في نختلف فروع الفقه الاسلامي وقفــــا على مجهود فرد معين ، تنسب اليه ، فكل امام من الأثمة ــرضوانالله عليهم \_ قد أدلى بدلوه ، وأسهم بنصيبه حتى ذخرت مكتبة الفقه يمئات المؤلفات مابين شرح واسمستنباط وتقعيد وتدليمسل !! !! بحيث يجوز لك أن تتصور التشريع الفقهي صرحا ناهضا تتابع القائمون يترك أثره في الصرح ، فهناك من يضع لبنات ، وهناك من يقيم سمطوا بأكمله ، ومازالت السنوات تتابع حتى نهضالبناء وشمخت ذراه !!! وانت تبحث عن هؤلاء الجنود المخلصين فتجد نمطا رائعا من عشاق المعرفة وطلاب الحقيقة ــ جيلا بعد جيل ــ أخذت تدفع بهم الأيام المتعاقبة \_ باحثا خلف باحث \_ حتى ليعز عليك أن تزن عمل كل فقيه منن أتت عليهم الاحقاب وأن تعرف في هذا الطوفان المزبد كفاح كل فرد ونشاطه على حدة ٠٠٠ ذلك جهد لن يصل اليه باحث منقب مهما قرأ وتأمل !! !! ولكن هناك ــ من بين هؤلاء ــ أعلاما بارزين ضمن لنا التاريخ كثيرا من جهودهم الموفقة في ميدان الفقه ، وأصبحوا بما قلموه للشريعة الاسلامية معارف مشستهرة وكواك لامعة ، وتتألق بالضوء ، وتشمع بالهداية ولن يكون في ذكرهم الآن بخس لغيرهم فقد تضافرت أسباب خاصة على التنويه بآثارهم والاشادة بمذاهبهم ونخص الآن من بينهم أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد ، وقد يكون في دنيا الفقه الاسلامي من رجعهم كماية وافتاء وقياسا ، ولكن العظوة السماية في الذيوع والاشتهار قد تمت

لهؤلاء !! !! وسألم برسالاتهم الفقهية المام الموجز المتعجل ، لنعرف هل كانوا يسيرون في اتجاه مقارباً و أنهم كانوا يتقاربون ويتباعدون ولنبين كيف عاد اختلافهم المذهبي باليسر البالغ والخصب المميم ، فرفع الحرج ، وبعد الضيق !! !!

كان الامام ابوحنيفة أسبق رفاقه فى الزمن وهو وان عاصر مالكا ، الا انه قد سبقه فى الميلاد والوفاة ، ، وقد تربى تربية عملية فتاجر وزاحيم وعرف أحوال الناس وشستونهم فى التمامل والكسب معرفة الزميل المشارك ، فأفاده ذلك بصرا فى الرأى وصدقا فى الخبرة ثم شاءت له ظروفه أن ينشأ فى العراق حيث الرخاء والعمران وازدهار الحضارة وتنوع أسباب المدنية واختلاط الناس من كل ناحية وكل نلك يحدث من الاسئلة فى الفقه والاستفتاء فى الحكم مالابد منسه لدنيا الناس !!

والرجل فوق مزاولته للتجارة فقيه متمكن وعالم متطلع !! !! وَكَالَدُ وَقَدْ اتَّجِهُ الى الْفَقَهُ عَنْ طَرِيقَ الْجَدَلُ فَى مَمَائُلُ الْكَلَامُ !! !! فَكَالَدُ يَتَكُلُم فَى الصّفات والأفسال ويسافش طوائف المتزلة وذوى النحل الكلامية مناقشة اللسن ذى المقدرة الفائقة فى الحجاج والحوار ثم بأن الحاجة اليه ملسة والسؤال عنه ملح والاجابة عليه واجبة ، فهو أجدر بالبحث والاهتمام ، وقد ساعدته ملكه الخاصة على الاستنباط والتمليل بالبحث والاهتمام ، وقد ساعدته ملكه الخاصة على الاستنباط والتمليل باكنت تأتى اليه المسألة الجديدة فى مضمار البيوع والماملات ، فلا يجد لها ضا فى محكم الكتاب ، أو قتوى فى صحيح السنة فقرن الشسبيه بالشبيه ويقيس النظير بالنظير ، ثم يدافع عن قنواه دفاع المتمكن المتثب وقد تجمع حوقه تلاميد بررة عرفوا قياسه ، وفهموا منطقه فكانوا جميعا أصحاب الرأى فى الاسلام ، لهم وجهتهم المصروفة وقياسهم.

ونستطيع أن تحدد رسالة أبي حنيفة في اليجاز فنقول انه اكتسب من حياته النجارية الاولى خبرة يقظة بشئون النساس في عالم متمدين

مزدهر من تاحية ، كما أنه بنشأته الجدلية فى ميدان الكلام قد حذق أساليب الاستدلال الفقلى من ناحية ثانية ، ثم تفه ميدان الفقه الاسلامى وعرف وجوه الاختلاف فقال بالرأى وفتح فى ميدان الفقه الاسلامى طرقا فسيحة عادت عليه بالثروة والرخاء ٥٠٠ فرسالته استنباطية قياسية تقرن المجهول بالمعلوم وتلبى حاجة العصر تلبية بصسيرة ذات وعى وتدبير ٥٠٠

أما الامام مالك فقد نشأ بالمدينة ، فحفظ حديث رسول الله عن أهلها واطلع على مالم يطلع عليه أبوحنيفة من الآثار النبوية وورث علم الجماعة من التابعين يعتصمون بالسسنة ولا يقولون بالرأى فنهج نهجهم وآخذ يفتى فيما يعرض عليه من المسائل بكتاب الله وسسنة رسوله ، وقد أعانه علىذلك أن المدينة لم تكن واسعة الحفسارة ، ولم تجد بها من وسائل العيشى وأفائين المساملة مايمكن أن يتعسر حكمه على مالك ٥٠٠ فصادف لديه من ذخيرة رسول الله مددا موفورا أسعنه فى آكثر مايريد دون تلكؤ أو افحام !

على أن الامام مالكا كان صادق النية حسن التواضع فكان لا يحجم عنأن يقول اذا سئل عنشى، وله يعرفه ٥٠٠ « لاأدرى » ٥٠ وقد أخذ عنه تلاميذه مذهبه فجاوا الحديث رائدهم وكانوا لا يلجئون الى الاجتهاد فيما ورد فيه النصولو ضعيفا ، فاذا امتنع النص اتجهوا الى القياس وهناك نادرة تقول ان الامام مالكا كان يقول اذا سئل ولم يعلم : لا أدرى نصف العلم ، فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال اذن لاأدرى لاأدرى كل العلم ، وسواء كانت هذه النسادرة صحيحة أم مختلفة فانها توضح مذهب الامامين تمام التوضيح فمالك فقيم متحفظ يتمسك بالنصوص ويتواضع فيقول « لا أدرى » وأبوحنيفة متحرر يقول بالرأى ويقرن الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير ،

على أن هناك تنازعا بين مالك وأبي حنينة فى تبويب فعسول الفقه على النجو المعروف فى كتب الشريعة ، ففريق يقول ١٠٠ أنا حنيفة هو صاحب هذا التبويب لانه دون كتبا فقهية بدئت بالطهارة قالصلاة فالزكادة فالصوم فالحج فالبيوع فالمواريث ٥٠٠ وهكذا ثم ضاعت هذه الكتب دون أن يكتب لها الخطود ٤ وفريق آخر يقول ان صاحب هله التبويب هو مالك رضى الله عنه لانه التزم هله المنهج في تدوين الموطأ وهو كتاب متداول مشهور وقد قال الاستاذ الاكبر مصطفى عبد الرازق في كتابه (۱) « ان الحكم في هذه المسألة عسير الاثبات لان أبا حنيفة ومالكا كانا متعاصرين فلا يعلم أيهما بدأ» وأنا أرى أن الحكم في ذلك غيرعسير فعالك صاحب هذا الترتيب في موطئه ولو أن أبا حنيفة قد ألف كتابا نهج فيه هذا النهج ، ماجاز أن يضبع وله تلاميذ عديدون وقد كانوا قضاة الدولة وأرباب النفوذ فيها ، وكثيرا ما أشادوا باراء امامهم في مؤلفاتهم ، فكف يضبع كتاب مؤلف لمذهبه هذه الشهرة ، ولديه هؤلاء التلاميذ !! !! !! واذا كانت آراؤه الشسفوية قسد حفظت وتواترت أفيضيع له مؤلف محسور مشهور !! ؟

اذن فرسالة مالك فى الفقه الاسلامى هى المحافظة على النصوص النبوية والافتاء بها وعدم التوسع فى القياس الاما تمينت فيه الحاجة وتعذر فيه النص فهو رجل محمدث فقيه كما أثنا لجزم أنه وضم الخطة الاولى فى تبويب الفقه وفق نظامه الممهود، فكان كتابه الموطأ أول سفر تداوله الفقهاء ، ومع أنه أحاديث صريحة الا أن تبويسه وترتيبه فقهى صريح !! •••

ثم جاء الامام الشافعي والخلاف بين أصحاب مالك وأبي حنيفة على أشده فاتتصر لمالك أستاذه وجالد عن مذهب وكان الامام الشافعي بنشأته ومواهبه أهلا لأن يحدث جديدا في دنيا التشريع ، فالرجل كان مطلما على الادب والشعر اطلاع المتخصصين وقد درس تشافة عصره ، أصيلة ومترجمة ، دراسة الباحث الولوع وكان يحذق أساليب الطبوالتنجيم على بعدها عن علوم الشريسة واللسان حذقا مبينا ، وله بالفروسية والرماية دراية واسعة وشغف حبيب ،

<sup>(</sup>١) تمهيد لتاريخ الفلسفة ص ٢١٦

فالشافعي متعدد الثقافة واسع العقل ثم شاءت له طبيعته أن يتفسلم في الفقه تضلعا يستند الى تفافة شاملة وبصر نفاذ ، وصاحب هذه الموهبة الرائمة الايكتفي بصذهب مالك أو يقتصر على مذهب أبي حنيفة ، فمع أنه قارب بين المذهبين في مذهب ثالث يجمع مزاياهما المتغرقة فقد واصل التأمل حتى اهتدى الى وضع قانون كلى الأحكام الفقه هو مانسميه بعلم الاصول فأصبحت الامور الجزئية على يديه تتدرج في أحكام كلية ، وقد كشف عن وسائل الاستنباط وعلل الترجيح ومسائل القياس وأوجه الرد ، وبذلك تمت للفقه فلسفته الحقيقية وأصبح علما يستند الى قواعد متينة الايمهف بها اعتراض واهن ، أو نص مفتعل ، أو شبهة داحضة ، وبوضع علم الأصسول اكتمل للشافعي أكبر مجهود قام به فقيه دءوب ٠٠٠

وقد نظر بعض المغرضين الى سلامة الاستنباط وصحة القياس فى الفقه الاسلامي فحسسبوه مأخوذا عن الفقسسه الروماني ، ولو درسوا كتاب الأم للشافعي لعلموا كيف كان الفقه الاسلامي أصيلا في يئته عريقا في ملته !! واذا كانت أصوله تجرى على سنن منطقي من البرهان والدليل وتتسع لما تتسع له القواعد القوية من العموم والشمول ، فذلك لا لأنه متأثر بالفقه الروماني ولكن لأنه وجد رجالا كالشافعي رسموا له الخطة المحكمة وشقوا له المجرى الفسيح ، ٠٠٠

هذه رسالة الشافعي فما رسالة تلميذه أحمد ؟

لقد عرفنا فيما سبق ان أحمد قد تتلمذ على الشافعي وقد علم على يده قواعد الاستنباط وعلل الاحكام وجمعت بينهما آصرة قوية من الود والاحترام آكدها هيام الرجلين بالعديث النبوى والانتصار للاثر على الرأى في أكثر المسائل ولكن الشافعي لا يستمر في طريقه مدافعا عن مالك ، بل يخالفه في كثير من أحكامه ثم يضع مذهب جديدا في مصر ويمال أحمد نفسه : ماذا يصنع ? أيتعبد بآراء السافعي وقد لمس فقهه ونبوغه أم يهدف الى الحديث مساشرة فيجعله رائده ٥٠٠٠ وطبعي ان يتغلب عليه الميل الاخير فيشط لجمع الاحاديث

من مختلف البقاع ويقدم لطلاب الفقه مسنده اتماما يرجسون اليه فى التشريع تم يأخذ فى اصدار أحكاما مشبعة بروح الحديث فيخلف ثروة فقهية معتازة ، لها دعامتها الثابتة ، وأساسها المكين وبذلك قرب أحمد من مالك أكتر من قربه الى الشافمي وقد سئل الامام احمد ، حديث من تأخذ؟ ورأى من تنظر ؟!

« فقـــال حـــديث مالك ورأى مالك (١) » ولولا اهتمام مالك بالحديث واتجاهه الى الافتاء فى ضوئه ماقرب أحمد منه !!

ونعتقد ان أحسد قد ساعد بهذه الثروة النبوية في المستد مساعدة كبيرة في خصوبة الفقه وازدهاره ، وقد يغلن بعض الناس أن جمع هذه الآثار محاربة مقنعة للقياس ، وليس الامر كذلك ، اذ ان من المسلم به أنه اذا كثرت النصوص كثر مجال الاستنباط والقياس وتعددت روافد التعليل والتشريع فبسلل ان يكون لديك مجموعة صغيرة من الأحاديث للمجموعة الموطأ مثلا لل تقيس عليها دون غيرها فقد أوجد لك احمد مجموعة كبيرة ، وقتح بذلك لل قصد دون غيرها فقد أوجد لك احمد مجموعة الله ، هذا الى ان وجود هذه المجموعة الكبيرة : آثارا وفتاوى ، يمنح الشحاعة الفائقة من أم لم يقصد للافتاء فهو يملك بها مفاتيح كثيرة يديرها في شتى يريد ان يتصدر للافتاء فهو يملك بها مفاتيح كثيرة يديرها في شتى الاسواب كما يشاء ، واذ ذاك تنتج المفاليق ، فرسالة احمد في الفقه الاسلامي امتداد لرسالة مالك على وجه متسع فياح ، وكان لا مد كنوز السنة الموفورة بعد أن كادت هذه الكنوز تصبح على يد بعض كنوز السنة الموفورة بعد أن كادت هذه الكنوز تصبح على يد بعض الإنهام !!

هذه رسالات الأئمة الاربعة ، نبسطها لنقول للناس ان هــؤلاء الرجال وأمثالهم قد نفعوا التشريع الاســلامى متفقين ومختلفين فهم فيما انفقوا عليه قد أصدروا أحكاما لا تقبل النقض فعصــموا من

<sup>(</sup>١) الفقه الاسلامي ونظرية العقد ص ١٦٠

الشك وجزموا باليقين وهم فيها اختلفوا فيه قد أوسعوا المجال لرواد البحث الفقهى ، كى يقطف كل ناظر ما يريد ، دون حسرج أو تأثيم ولن يكوان الخلاف فى الرأى مايين امام وامام مدءاة للتمصب من تابعيه ، فالخلاف العلمى أمر طبيعى ، يصاحب العلم فى جميع أدواره ، وقد وجدنا أصحاب المذهب الواحد يختلفون فتجد مسلا فى كتب الفقه قال : أبو حنيفة كذا ، وقال صاحباه كذا ، م خلافا له ، وتجد فى كتب الشافعية والزيدية والمالكية والحنابلة مثل ذلك وهذا فى المذهب الواحد فكيف لا يكون فى مذاهب مختلفة !!!

لقد كان من رحمة الله أن تخلف أقوال الأنمة باختلاف مارجع لديهم من الدليل ، وقد قال عمر بن عبد العزيز ١٠٠٠ مايسرني أن أصحاب مصد صلى الله عليه وسلم لم يختلف وا الأنهم ان التقسوا لم تكن رخصة !!! بل ان النقيه قد يختلف مع نفسه فيقرر حكما ثم يبدو له خلافه فيذهب الى غيره !!! وعلينا أن نقرأ ثم نختسار دون تقييد ، وقد رأينا في كتب التاريخ الفقهى شهادات رائعة وتزكيات بارعة يزفها امام الى امام عن خبرة صادقة واخلاص عميق ٠٠٠

قال مالك بن أنس ٠٠٠٠ اجتمعت مع أبى حنيفة وجلسنا أوقاتا وكلمته فى مسائل كثيرة ٠٠٠ فما رأيت رجلا أفقه منه ولا أغوص فى معنى أو حجة (١) ٠٠٠

وقال الشافعي ٠٠٠ اذا ذكر العـــلماء فطالك النجم ، وما أحـــد أمن على من مالك بن أنس (٢) ٠٠٠

وروى ان الشافعي وجد على باب مالك بعض الخيدول من خدراسان فقال له ما أحسدنها فقدال مالك ٥٠٠ « هي هدية لك يا أبا عبد الله وقال الشافعي ٥٠٠ : دع لنفسك دابة تركبها فقدال له استحيى أن أطأ تربة تضم رسول الله بعافر دابة (٣) ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) تمهيد لتاريخ الفلسغة للشيخ مصطفى عبد الرازق ص ۲۱۱

<sup>(</sup>٢) الصندر تفسة ص ٢١٩

<sup>(</sup>٣) الصندر تفسه من ٢٢١

وقال أحمد بن حنبل ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبرة اللا وللشافعي عليه منة (١) وقال: الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه (٢) ونعن ننقل هذه الأقوال النعلم أن التنافس في تحصيل الفقه وتخريجه بين الأثمة لم يكن كتنافس أرباب العلوم الدنيوية مدعاة للتحاسد والتطاحن و بلغمرته روح الاسلام ، فكان تنافسا نبيلا شريفا يدعو اليسبيل الله بالحكمة ويجادل بالتي هي أحسن ٥٠٠٠

وقد نجد فى صحف المتأخرين من الفقها، بعض النطاول الشائن على مقام فقيه كبير تمصبا لفقيه آخر ٥٠٠ وآحرى بمن فعل ذلك أن يرجع الى أقوال من تعصب له ثم يمحو هراءه البغيض ، وليت شعرى من أحق برعاية فضائل الاسلام وآدابه من كاتب دينى يبحث فى حكم شرعى فيلزم العيدة ويتجنب اللغو المتيت ٥٠٠٠

<sup>(</sup>۱) المصدد تفسه ص ۲۲۵

<sup>(</sup>٢) المستر تفسه ص ٢٣١

## غئدروبب

يقول أحمد ٥٠٠ لو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لى. ذكـر ، وانى لأحب أن أعيش فى بعض تلك الشــعاب بمــكة حتى لا أعـرف (١) ويلى ٥٠٠ بليت بالشــهرة ، لو كانت نفسى فى يدى. لأرسلتها (٢) ٥٠٠

هذا حديث انسان متبرم بالنباهة وبعد الصيت ، فقد تنساقات الدنيا فى عهد المتوكل أحاديث صبره وشجاعته ، وجاءته وفود الآفاق تترامى حول أعتابه وأفاض النساس فى علو منزلته وجسلال مكاتنه وقبوله عند ربه ، والامام حائر مضطرب يخلو الى تعمه فيتماءل ماذا يتحدث به القسوم ؟؟ وماذا يسكون موقفى أمام الله اذا كنت لديه أقل. مما نظنون ٥٠٠٠

ثم ماذًا أصنع اذا عرضت الصحف يوم القيامة ، فتطلع الناس ولم يروا مايزعمون ١١ ؟

أسئلة حائرة تختلج فى صسدره فاذا لم يجد لها جوابا يقنع ، صاح. من أعماقه ليتنى كنت فى بعض الشعاب بمكة حتى لا أعرف !!! ثم يعصره الألم فيقول ٠٠٠ لو كانت تفسى فى يدى لأرسلتها ٠٠٠

وتعضى الأيام ولا تزداد الوفود الا ازدحاما فالطريق الى بيت. مزدهم غاص ورجال الدولة وأعيانها يتهافت...ون على لقائه فيرفض، والخليفة المتوكل يود ان يراه فيتمنع ويعرض عليه ان يكون أستاذا لولى المهد فيأبى ، وأحاديث محنته تذاع فتنقل حمده فى الخافقين. وتجيئه الوفحود من أقصى المشروب.

<sup>(</sup>١) ترجمة أحمد للقعيي ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) ترجمة أحمد للذهبي ص ٦٨

بالاندلس وكل يلوذ به خامسه النفس منكسر الطرف ٥٠ وأحمد في ذهول وألم ، فاذا حدثه محدث عن هتاف الناس بذكره ، قال في تأوه عادم : أختى أن يكون هذا استدراجا ، اذا عرف الرجل نفسسه فما نفعه كلام الناس ٥٠٠٠٠٠٠

وتأتيه أنباء عجيبة لو جاءت بمض ذوى الفسرض فى الحياة والحظوة لدى الناس ، لأقامته وأقعدته ولكنه يتسمعها فى ألم ، ثم يقول ، وقد تفير وجهه : هذا استدراج ٠٠٠ هذا استدراج ٠٠٠

أثاه رجل فحدثه الله كان أمام العدو بطرسوس وقد جمعت الروم جموعها وتقدمت لغزو المسلمين فكان الجندى المسلم يأخذ رمحه ويرمى باسم احمد فيصيب أفجع مقتل ، وقد تحصن قائد الروم بدرعه وترسسه وخوذته ، وعز على الرماة أن ينالوه فذكر أحدهم أحمد قبل ال يقذف فأصاب السهم من القائد مقتلا نافذا ٠٠٠ فصاحت الجموع بالمحاء لابن حنبل في طرسوس !! أفتدرى ماذا حسنم أحمد ? الله بكي وتغير وجهه وقال ليته لايكون استدراجا ٥٠٠ وجاه رجل فقال : لقد كانت أمي مقعدة ، فدعوت الله لها وتبعنت باسماك فذهب ما بها من مرض ، فقال احمد ، نعن أحوج الى ان

لقد ضاق الرجل بالنباهة وعدها امتحاقا وهيبا ، فكابد منها هما ناصبا وأخذ يعتزل الناس ، فما يمر في طريق ، أو يعجلس الى قوم وكم ود أن تدور به الارض فتقذف بمنزله فى فلاة موحشة منعسزلة وهناك يأمن مديح الناس ويأخذ فى صلاته ونسكه دون مشاخلة وارتاب !!

وذات يوم جاءه ان تلمينه الوفي ( بقى بن مخلد ) مريض يعانى سكرات الآلم فى خان حقير بأطراف بفسداد ، وتسسمع الامام الخبر فأقلقه ، فتلميذه أندلسى غريب لا أم فتحسو ولا ولد فيرعى ، واذن قلابد من السعى اليه عملا بسنة رسول الله فى زيارة المريض ، فليخرج من عزلته قليلا الى دنيا الناس ليرى ويسمم ماهناك!!!

تدعو أمك الله لنا ، فمن نحن !!!

يا لجائل أحمد !! يدعوه المتوكل الى نزيارته وقد أعد له الموكب الحافل وأقام الزينات الباهرة فيمتذر ويمتل ، ويظل قابعا فى كسر بيته فلا يريم ثم يعلم ان طالب علم من تلاميذه يتأوه فى مكان حقير بأطراف المدينة ، فيسمى الى عيادته راجلا متجشما ، على وهن فى الجسم وثقل فى الرأس وتفرة من لقاء الناس \*\*\*

وسار الامام في الطريق ببغداد ، فلم بيق مصل في مسجد ، ولا تاجر في متجر ، ولا صانع في معمل الا ترك مافي يديه وسار في العشد الحاشد وراءه يتتبع خطأه الواهنة مبتهج النفس فرحا بالمسير خلف الامام ، ولم تبق عذرا ، في خدر ، ولا سيدة في منزل الا أطلت برأسها لتنظر هذا الموج المحتشد من الناس تتراكب لججه المزبدة ، لجة فوق لجة ، ٥٠٠ وأحمد في مقدمته يسير في تواضع وخشوع وقد خيل للناس أن ملكا من السماء قد هبط فجأة الى الارض ٥٠٠٠ وتنقل في ثراها متقمصا شخص أحمد ، فيالجلل المنظر ويا لعظمة الامام ، وتسمع صاحب الخان الى الضجة القادمة من بعد فأطل بعينيه ليرى ، فوجد الطوفان يرحف نحو خانه المفعود ، فتساءل من يكون سيد الركب ? أهو حاكم كبير فأين الحراس والحجاب ومظهاهر الحكم ؟؟ أهو حاكم كبير فأين الحراس والحجاب ومظها لحكم ؟؟ أهم غرباء قد أتوا جبيما للاقامة ? فأين ذهبت خانات بغداد للخوة و فنادقها العظيمة ? ودنا الطوفان فعرف ان أحمد قد سمى ليزور مريضه العليل !!!

تقندم الامام ووقف قليلا أمام تلمين ودعا الله ثم سار !!! ولا تسل عن شهرة الخان بعد ذلك فقد تزاحمت عليه الوفود فهذا رائر يريد أن يجلس في مكان وقف فيه الامام ، وهذا مقبل يود أن يسير في موضع سار فيه الإمام ، وهذا محب يرغب ان يستعيد حديث الامام!! ونظر صاحب الفندق قاذا الربح الكثير والشهرة الزائمة، حتى اضطر أن يكتب لافتات يخط فيها ، هنا جلس احمد ، وهنا وقف احمد ٥٠٠ وهنا تكلم أحمد !!! ولك بعد ذلك ان تقدر ماله الطائل وكزه الحفيل ، أي ملك هذا ! وأي سلطان ؟ ولو أن أمير المؤمنين

قد زار هذا الخان ماسمع به أحد ، ولكن امام أهـــل السنة قد أناه فأصبح مهوى الأفئدة ومراد النفوس ٠٠

أى شهرة طارت للرجل ? وأى حب تدفق فى تقوس العامة من الناس ٠٠٠٠٠٠ ؟

وأى جاذب جذبهم الى التجمع حــول داره فى ظلمات الليـــل وتحت وابل المطر، وعصف الربح ? ، ذلك مايؤرق أحمد ويضنيه !!! ويجمله فى كمد محرق وغيظ ألبم ٠٠٠

انه يخاف مقـــام ربه ، فى يوم تشخص فيه الابصـــار ويخشى ألا يكون كما يظنون ٠٠٠

فنى أول ربيع أصيب بالحمى وقد صحبها ضيق فى التنفس ، واتتشر خبر ذلك فى بغداد فتجمهر الناس أمام بيته وفى الطرق المؤدية اليه ولم يستطع أحد الدخول أو الخروج من عنده بفسير عناء مرهق لشدة مايلقى من الجهد والنصب حتى اضطر حاكم بفساد أن يقيم الحراس على باب الدار ، وأن يدفع الكتائب لتمنع التجمهر فى الطرق المتهبسة اليه ، ولم يؤذن لفسير الطبيب بعيادته ، وقد اهتم المتوكل بعرضه فكانت أنباء صحته تفد اليه ساعة بعد ساعة ، وقد حسرص أصد فى مرضه على ألا يؤخر الصلاة أو يرتفع صوته بأنين ، وحين أب اليه بعض رشده سأل عن كيس دراهمه فلم يجد به غسير درهم واحد فأوصى ان يشترى به مع شىء من غلة داره تمرا ثم يوزع على الفقراء كمارة يمين يتوهم انها لم تقع موقعها الصحيح ، وجعسل يتشدد فى المسنة فيأتى بها كان يأتى به من الفعل وهو معافى صحيح، يتشدد فى المسنة فيأتى بها كان يأتى به من الفعل وهو معافى صحيح،

وقد صاح صائح خارج المنزل ينادى بسمه فاستدعاه فذا شميخ ينشج فى لوعة ويقول: لقد كنت ممن قام بتعذيبك فى عهد المعتصم وانى لأرجو المغفرة ، فاستغفر له احمد طالبا ألا يعمود الى مشمل ذلك قط ٠٠٠

قال السبكى فى الطبقات(١) مرض أبو عبد الله ليلة الاربعاء لليئتين خلتا من ربيع الاول وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجا يسلمون عليه ويرد عليهم وتسامع الناس وكثروا وسسع السلطان بكثرة الناس فوكل ببايه وبباب الزقاق ، الرابطة وأصحاب الاخبار ، ثم أغلق باب الزقاق فكان الناس فى الشوارع والمساجد حتى تمطل بعض الباعة وحيل بينهم وبين البيم والشراء ••••

وقد جاء أمير بغداد يطلب عيادة المريض في ملا منحراسه فرفض الامام اذ أن أمير المؤمنين نفسه قد علم رغبته في عدم رؤيته فكيف بحاكم بغداد ٢٠٠٠ لقد كان الامام حتى آخر ساعاته يكره لقداء أصحاب السلطان ويناى عن كل مايمت اليهم بسبب كان ٢٠٠٠ اذ أنه يعلم في اعتقاده أن ذوى الامر ظالمون غاصبون فالفرار الفرار ٢٠٠٠

وحانت الساعة الرهيبة فجلل بغداد أسف كتيب وهرع النساس المي المساجد والطسرقات واجمين ذاهلين ولم يبد الموت عظيما في نغوس الناس كما بدا يوم أحمد ، لقد كان للغناء معنى مؤثر قاهر !!! اذ عصف بطود أشم ، أصله ثابت ، وذروته في السسماء وجاء أمير بغداد ليقوم بتجهيزه وتكفينه فحالت وصية الأمام دون ذلك ، فهدو لايريد أن يسعى الى قبره مؤتزرا بلفائف الفاصين ، ولم ير الحاكم بدا من الانصياع والاستسلام ، حتى الصلاة عليه !!! لم يشأ بنو أحمد أن يقوم بها الحاكم نيابة عن أمير المؤمنين فغلبهم على ذلك بنو أحمد أن يقوم بها الحاكم نيابة عن أمير المؤمنين فغلبهم على ذلك القبر وجعلت طوائف الناس نفد أشهرا بعد أشهر للصلاة وحمد ومقدم للعلاة وحمده وما انقطع ذلك الا بعد أمهر للعلاة ومده

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۲۰۳

أما جنازة الرجل فحدث عنها ولا عجب ٥٠٠ فقد سار الطوفان اللجب يتدافع ويتراكب حتى غمر الارض وغص بالفضاء وقد قيـــل ان المتوكل أمر بأن يقاس المكان الذي وقف فيه الناس للصـــلاة على أحمد ، فبلغ مقاسه ألفي الله وخمسمائة الله !!!!!

وقد فتحت ابواب جميع المنازل ليتوضأ من بشاء فيصلى على الحمد وظل النساس فى تدافعهم وتزاحمهم لا ينقطعمون حتى قال أبو الحسن اليمينى ٥٠٠٠٠ « لقد مكثت أياما رجاء ان أصل الى القبر فلم أتمكن لل للزحام لل الا بعد السبوع (١) » ٠

اننا نشهد بعض الدول تقيم المواكب لملوكها الراحلين وتأخف فى اعداد العدة لذلك أياما وأسابيع ، فاذا انتقل الراحل الى قبره مضى كل شىء وتبدد كل جهد فى الاحتفاء والاحتفال ٥٠٠٠ ولكن جنازة أحمد لم تدع اليها دولة ولم يمض وقت فى تهيئة موكبها ورسم طريقها ، ومع ذلك فقد مكث أحد تلاميذه سبعة أيام حتى استطاع الن يصل الى القبر ٠٠٠

## فأى سلطان ذاك ?

مات الرجل فودعته بغداد والطلقت الألسنة في التساء عليه ، مسهبة مطيلة بعدان كافت تختصر في مديحه حسوصاً على رضاء وطاعته لرغبته ، وقد اجتمع لداته من الفقهاء والعلماء يذكرون محامده ويلهجون بالثناء عليه فرويت عنهم أقوال زاخسرة تموج بها كتب المناف حتى لانعلم أحدا سبق له هسسنا القدر الحافل من التساء في عصر أحمد سواه ،

قال يحيى بن معين رضى الله عنه ٠٠٠ أراد الناس منا أن نكون مثل احمد بن حنبل لا والله مانقوى على مايقوى عليه احمد ولا على طريقة احمد ٠٠٠

<sup>(</sup>١) القريزي في القفي نقلا عن ابن حنبل والمحنة ص ٢٢٨

وقال العجاج بن الشاعر ••• ما كنت أحب أن أقتل فى سسبيل الله ولم اصل على احمد ابن حنبل فوالله ما رأت عينساى روحا فى حسد أفضل منه •••••

وقال ابو داود ٠٠ كانت مجالس احمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر هذه الحياة ٠٠٠

وقال بشر بن العارث ٥٠٠ أتريدون منى ان أقف موقف ابن حنبل ! ? أتريدون منى لن أقوم مقام الانبياء !! ? لقد أحرق فى الكير فكان « ذهنة » حمراء ٥٠٠

هذه أقوال مقدريه من العلماء ، أما التاريخ فقد قال فى احسد كل طيب جميل فهو فى سجله الخالد امام عذب فصبر ٠٠٠ ومحدث روى فصدق ، وفقيه غرس فأثمر ، وزاهد عاف الحياة فدانت له الحاة ٠٠٠

ثم جاءه اليقين فضجت علم الارض وائتلقت به السماء رحمه الله ٠٠٠



۱۹۷ شارع عبید ــ روض الفرج نلیفون ۲۰۵۸ ــ ۲۰۸۶ ــ ۲۰۷۵ ــ ۲۱۰۱۲ ــ ۲۵۳۶۶



۱۵۷ - شارع عبید - روض الفرج تلیفون ۱۵۸۸ - ۲۰۷۵ - ۲۰۸۱ - ۲۰۱۲

الثمن ٥ | قرشا

العدد ٢٢